## ا دبیت السیّد

# المئينية في التاريخ العربي

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

الى الذي ادبني وعلمني
وهو الامي غير المتعلم
الى الذي غرس في نفسي حب الحياة والناس
وجعلني انغلب على اليأس بالأمل
الى ابي

۱.س.۱

## مدخـــل

في قدوة وزخم ، انطلقت الجيوش العربية في النصف الاول من القرن السابع الميلادي ، توسع رقعة الملكة الوليدة ، وتعمق الاسفين الذي احدثته بين المبراطوريتين عظيمتين آدنت شمسهما بالمنيب ، ها فارس وبيزنطة ، حتى استطاعت ان تبلغ برأس هذا الاسفين جبسال القوقاز في اقصى الشال .

كان على الامبراطوريتين الكبيرتين ، امام هذا المد الاسطوري ان تسلما بالامر الواقع ، وتمترفا للمملاق الذي يحمل اسم الدولة العربيـــة بالغلبة والنصر .

القت فارس سلاحها ، واعلنت استسلامها ، ثم انضوت هي ذاتها تحت راية الدولة العربية وغدت واحداً من اقاليمها الرئيسية الهاسة ، ثم راحت تمارس حقها الطبيعي في تشكيل بنية الصراع السيامي الذي نشب فيا بعد ، وان تقوم بدور خطير وايجابي في تحديد مسار التاريخ العربي . اما بيزنطة ، نقد ابت ان تاقي سلاحها وتقر بالهزيمة ، بل ذهبت

الى أبعد من ذلك ، فقد انكرت على الدولة الوليدة حق الحياة والتواجد في المناطق المحررة ، والتي كانت من ضمن نفوذها الاستعاري ، واعتبرت نفسها في حالة حرب دائمة معها ، بعد ان ادركت ان واحدة منها لابد ان تذهب ، لتنمم الاخرى بالراحة والاستقرار .

ووجد الفاتح العربي ان لاقبل له على معالجة الاحداث الا باصطناع الاحداث ، وانه لكي يرد هجات عدوه المتكررة ، عليه ان يشن هجات السد عنفا واكثر تلاحما ، ولكي يصبح الجيش العربي في وضع الاستعداد الدائم ، وسرعه التحرك ، فقد اقام على الحدود العواصم والثغور والروابط ، وأشاد المدن الحصينة والقلاع وحعل فيها قوات كبيرة مرابطة ، ليس لها عمل سوى شن المنارات المتواصلة ، وتحويل مناطق الحدود الى لهب ونار ، وجعل على هذه القوات قادة مهرة اكفاء سجاوا خلال مراحل التاريسيخ الصفحات .

كانت هذه القوات تدخل ارض العدو في مواسم معينة من السنة ، وذلك خلال فصلي الصيف والشتاء ، فيقال للاولى الصوائف ، ولاشانية الشواتي .

وكما ان لهذه الغزوات اياماً ومواسم ، كذلك كان لها طرق معينة تعبر منها . . . وكانت سلسلة جبال طوروس تشكل الحد الفاصل بين اللولة العربية والامبراطورية البيزنطية ، وكان غة بمران ضيقان يخترقان هذه السلسلة ، اولهما يقال له درب الصفصاف ، والثاني درب الحدث ، هذا بالاضافة الى الشريط الضيق الواقع على ساحل البحر الابيض المتوسط ، فكان العرب يعبرون من ذينك المعرين ويتوغلون في اراضي الروم حتى فيكان العرب يعبرون من ذينك المعرين ويتوغلون في اراضي الروم حتى قيصرية وكبادوكية ، اما الشريط الجنوبي فكانوا يعبرونه من طريق انطاكية وطرسوس ، تساعده في ذلك المراكب البحرية ، ثم يتقدمون حتى منطقة انكورية ( أنقرة ) .

كان بنو امية \_ كما يقول البلاذري \_ بغزون الروم بأهل الشام والجزيرة صائفة وشاتية مما يلي ثنور الشام والجزيرة في حين تقوم المراكب بالغزو من البحر تدعمها القوات البرية .

وكانت بيزنطة تعتمد على هذه المرات بالذات في عبورها الى الاراضي المربية ، بعد ان جعلت خطوطها الدفاعية على قسمين احدها يمتد من ملطية الى عين زربة وهو مخصص لهذه الغارات من شمالي العراق ، ومن ثم شن الهمجات على المناطق المذكورة ، والقسم الآخر يمتد مقابلا الشام لصد الحملات القادمة منها عبر الشريط الساحلي (١) .

وقد اقام الروم عبر آسيا الصغرى سلسلة من المنارات لارسال الانباء باشعال النار ، فاذا عبر الجيش العربي احد هذين الدربين اوقد الحراس النار على اول برج فوق اعلى المسة شاهقة على الحدود ، فيراها حراس البرج الثاني فيوقدون ناره ، وكذلك البرج الثالث ، والرابع ، حتى يبلغ النبأ القصر اللكي في القسطنطينية نفسها .

اما المرب فقد كانوا يستمدون على البريد المتناوب وعلى الحمام الزاجل في ابلاغ الخليفة نبأ هجوم الروم على الاراضي العربية .

#### \*\*\*

أمام هذه الاخطار الداهمة ، اخذ العربي يتطلع الى اقامة حدود آمنة ، تتوفر فيها الحاية الكافية ، وحتى يضمن وجود مثل هذه الحماية كان لابد له من السيطرة على جميع المسالك والمنافذ المؤدية الى خطوط المواجهة الدائمة الاشتعال ، واعطاء قواته حرية التحرك ، والتقدم او التراجع فوق ارض آمنة ، تخلو من وجود عناصر عدوة ، توجه حرابها في الظلام .

<sup>(</sup>١) راجع الخارطة المرفقة مع الكتاب

وهنا يجيء دور ارمينية كموتع استراتيجي هام يشغل مساحات كبيرة من خطوط المواجهة العربية \_ الرومية ، ذلك لأنها تشكل عبر مناطقها الغربية خطا اساسيا من هذه الخطوط ، وبما لاشك فيه ان الدولة التي تنجع في وضع ارمينية تحت نفوذها العسكري تستطيع ان تهدد مناطق عدوها المتاخمة ، مثال على ذلك لو ان بيزنطة استطاعت ان تشدد قبضها على ارمينية وتدخلها ضمن نفوذها العسكري فان قدرة العرب الدفاعية في الخطوط الامامية ستنهار كلياً ، وسيجدون انفسهم مضطرين الى سحب قواتهم نحو العمق ، والتنازل عن مساحات كبيرة من المناطق المحررة ، ليتمكنوا بالتالي من المناع عن الجزيرة واذربيجان وآران والري الـ ستغدو تحت بالتالي من المناع عن الجزيرة واذربيجان وآران والري الـ ستغدو تحت رحمة الجيش البيزنطي المرابط في ارمينية .

اما اذا تمكن العرب من طرد النفوذ البيزنطي وضم ارمينية الهرم فأنهم ان يدفعوا الخطر عن المناطق المذكورة فحسب ، بل ان قواتهم المرابطة هناك سنصبح قادرة على قوجيمه الضربات المساشرة للمناطق الرومية المتاخمة .

وبالغمل ، فقد رأينا فيا بعد ، كيف ان انضام ارمينية الى الدولة المربية قد ساعد العرب كثيراً على إقامة خط دفاعي فاصل ، تتوفر فيه جميع امكانيات الدفاع والمقاومة بالاضافة الى منح الحاميات العربية المرابطة فرص التوغل في اراضي العدو وشل قدرة جيشه الهجومية وجعله في حالة دفاع مستمر .

كان خط المجابهة الفعلية يبدأ من مدينة طرابزون على البحر الاسود شمالاً وينتهي جنوبا عند مدينة طرسوس على ساحل البحر الابيض المتوسط . . وكانت ارمينية تشغل المساحات الشاسعة الواقعة بين طرابزون وملطية في الممتى وهي مناطق جبلية كثيرة المعاقل والمعابر ، وعلى هذا فقد ولدت عند

العربي فكرة ايجاد حالة ما ، تجدل ارمينية تقف الى جانب بدلا من · وقوفها الى جانب عدو. . . .

ولكن كيف السبيل الى ذلك ؟ . .

## \* \* \*

الاحداث التاريخية التي تعاقبت فيا بعد برهنت على ان العربي وجد في صداقة الشعب الارمني وتوطيد العلاقات الودية المخلصة معه ، الاسلوب الوحيد الذي اتبعه في ارمينية منذ سنوات الفتح حتى نهاية العصر العباسي .

رأينا العربي قد انتهج بالنسبة الى ارمينية سياسة خاصة ، تختلف كل الاختلاف عن السياسة التي انبها في الاقاليم الاخسرى ، فارمينية سيادة المحبد الذي اعترف فيه الفاتح العربي بسيادة الشعب، سيادة مطلقة ، وبتحرره من جميع القيود التي قد تحمل طابع الاحتلال المطلق والتبعية ، فكان الانسان الارمني حر التصرف في وطنه ، يختسار الحكم الذي يرتاح اليسه ، ويولي عليه البطارقة والملوك الذين يثن بهم ، ويتصرف بحياته وبمستقبله على النحو الذي يريد ، دون اي تدخل من الامير العربي الذي يتولى شؤون الاقليم .

بل كان من حق المواطن الارمني ان يرفع صوت المسكوى اذا واجه حالة من الظلم واعمال العنف ، وكثيراً ما كان صوته يصل الي قصر الخليفة قوياً حاسماً ، فيبادر هذا الى ازالة اسباب الشكوى وتنحية الامير الذي اساء الامانة وانحرف عن الطريق السوي .

كان الولاة المرب في العهود الاولى حين يجيئون الى ارمينية لضبط المورها ، يتخذون بلدا واحداً ليكون داراً الأمارة والحرب ، وكثيراً ما يكون هذا البلد في منطقة نائية كأران مثلاً حيث ظات « برذعة » فترة

طويلة داراً للامارة والجند بالنسبة الى ارمينية ، ثم انتقلت الى المراغة في افريجان ، ثم اردبيل ، واخيراً افضت الى دبيل فخلاط .

اما بقية المدن الارمنية فقد كان المرب بقيمون في ارباضها ، اذ كانوا ينشئون عند اطراف كل مدينة ربضاً يعيشون فيه ، ولم يكونوا يدخلون تلك المدن الا في الحالات الخاصية ، حتى لا يداخل الواطن الارمني ، ابن البلد الاصيل ، شعور بالخوف او القلق من هذا «الهاجرى» القادم من بعيد . .

كان الوجود المربي خلال المهود الاولى يهدف الى ضمان استمرار علاقات الصداقة والتعاون المخلص بين الشمبين العريقين ذلك لان وجود مثل هذه العلاقات الحسنة كفيل بابعاد شبح الروم عن البلاد العربية المتاخمة للاقليم .

والثيء الشابت الذي لا يستطيع ان ينكره اي انسان ، هــو ان العربي ما كان يقصد من وراء وضع ارمينية تحت نفوذه سوى ضمان سلامة ارضه واحكام خططه الدفاعية ضد عدوه الشرس المنيد .

ويكن ان نقلب صفحات تاريخ بيزنطة ونتوقف قليلاً امام المهود التي سيطرت فيها على ارمينية النرى كيف كانت تخوض صراعاً عنيفاً ضد الشمب الارمني المسالم في محاولة لادخاله الكنيسة الشرقية ، وكان الارمني يواجه شنى أنواع الظلم والمنف والاضطهاد بايمان كبير ، وصبر رائم ، مملناً تمسكه بمذهبه الديني . . وكان هذا التدخل المتواصل في شؤون ارمينيه الدينية من أم الاسباب التي جملت فشات الشعب الارمدني ، او معظمها ، تفضل صداقة المرب على بيزنطة .

نحن لم تقرأ أو نسمع أن المرب حاولوا في أي عهد من العهود ، استعمال القسوة في فرض مذهب ديني معين على الشعب الارمني ، بل لم

يحاولوا حتى التدخل في الحلافات والمتازعات التي كثيراً ما كانت تثار بين ختلف الطوائف المسيحية في السلاد ، معتبرين ذلك من شؤون الشعب الحاصة ، وليس للعرب حتى التدخل فيها .

وقل ذلك بالنسبة للأسر الارمنية الحاكمة في أرمينية ، فقد ظل الشعب الارمني محتفظاً بولائه لها ، وظلت هي نفسها متقلدة زمام الحكم في البلاد ، دون أي تدخل من الدولة العربية صاحبة الحق الاول في ذلك .

أجل ، لم يحدث أن حاول العربي ، أن ينتزع حقا شرعيا من حقوق الاسر الارمنية الحاكمة ، باستثناء بعض الحالات التي أسفرت عن أحداث خاصة أو ظروف طارئة ، اجتاحت الاقليم ، وسنجد في الصفحات المقبلة من الكتاب مثالين على ذلك هما التصرف غير العادل الذي قام به يوسف المروزي في زمن المتوكل على الله والتدخل المجتحف الذي قام به يوسف بن أبي الساج في زمن المقتدر بالله .. ومع ذلك ، فاننا لو أحسينا الفترات التي استفرقتها المنازعات والحروب التي قامت بين العرب وأرمينية ، وقارناها بالفترات التي ساد فيها الامن والسلام ، لوجدنا أن الاولى لا تشكل وقارناها بالفترات التي ساد فيها الامن والسلام ، لوجدنا أن الاولى لا تشكل إلا حيزاً صغيراً يكاد لا يذكر أمام سنوات الازدهار والاستقرار التي عاشتها البلاد في ظل الحكم العربي .

## \* \* \*

بدأ اهتمامي بأرمينية منذ أكثر من سبع سنوات ، حسين بدأت البحث في تضاعيف كتب التاريخ العربي عن الاحداث الهامة التي تحمل طابع الاثارة ، للاستعانة بها في كتابة الاعمال الدرامية لكل من الاذاعة والتلفزيون .

لاحظت ، وأنا أمضي مع مسيرة التاريخ ، أن اقليم أرمينية كولاية

كانت تميش في ظل الحكم العربي ، لم تكن بعيدة كل البعد عن مجرى تقلبات السياسة العامة في عاصمة الدولة الكبرى ، وأن هذا الاقليم النائي استطاع أن يقوم بأكثر من دور في تحديد معالم الحكم في البلاد ، كما أنه رافق ، بدرجات متفاوتة ، أهم القضايا الرئيسية التي واجهتها الدولة العربية في شتى مراحلها التاريخيه ، بل إن أرض أرمينية نفسها ، لم تسلم من الاشتراك في الصراع الدامي المنيف ، الذي رسم ملامح الزمن ، وكان له الاثر الحاسم في تاريخ منطقة الشرق العربي بأسرها ...

مثال على ذلك ، معركة منازكرد التي نشبت بين السلطان السلجوقي الب ارسلان وبسين الامبراطور رومانوس البيزنطي التي كانت انعطافا حاداً في تاريخ المنطقة ، وكانت بمثابة جرس الانذار الذي قرع بشدة في جنبات الغرب وكان إيذانا باندلاع نار الحروب العمليبية .

هـذا ما يتعلق بالاحـداث العسكرية والتقلبات السياسية ، أما إذا انتقلنا الى الشعب ، إلى الانسان الارمني ذاته ، فاننا نجد فيه صنوا للانسان العربي ، فكلاها رجلا حرب وصدام ، وجرأة واقـدام ، وكلاها يعشقان المنامرة والضرب في الآفاق سـعياً وراء الأفضل والاحسن ، إذ ما كادت حدة الحروب في المنطقة تهدأ وينتشر السلام ويسود الامن وتزول الحدود بين أقاليم اللولة العربية ، حتى وجدنا هجرة شبه منظمة يقوم بها كل من العربي والارمني ، فالاول رأبناه يجوب الاقليم باحثاً لنفسه عن موضع قدم يتخذه وطناً جديداً وموثلاً ، والثاني ويتوغل في عمق الارض العربية باحثاً عن المنى والثراء وبسطة العيش ورفعة الجان.

لم يتوقف الارمني الذي هاجر الى البلاد العربية واتخذ منها موطناً عند حدود العمل في حقول الصناعة والتجارة فحسب ، رغم وجود العديد من الارمن المهرة في كل الحرف والعسناعات الدقيقة ، بل سعى أيضا الى التصدي للمراكز السياسية الهامة ، وتحمل المسؤوليات الجليلة ، وممارسة حقه التسرعي كمواطن عربي في تسيير دفة الامور وفي رسم معالم المستقبل ،

فكان من الارمن قادة عسكريون برعبوا في رسم الخطط الحربية وقادوا جيوشهم الى النصر ، وكان منهم رجال دولة ساهموا بنصيب كبير في صنع الاحداث وتوجيه دفة الحكم في البلاد .

وكما أن التاريخ البيزنطي يروي لنا الكثير من أسماء الارمن الذين لمبوا ادواراً هامة في تاريخ تلك الامبراطورية العظيمة ، حتى كان منهم الاباطرة والقياصرة ، كذلك فان التاريخ العربي يحدثنا عن العديد من الارمن الذين لعبوا أدواراً مماثلة في البلاد العربية ، وقد حاولنا في الصفحات الاخيرة من هذا الكتاب أن نرصد نشاط عدد من هؤلاء الرجال ، كما الهتممنا بالدور الذي لعبته المرأة الارمنية في حياة عدد من خلفاء الدولة العربية .

والتشابه بين العربي والارمني لا يقتصر على تلك المزايا الاجتماعية والسياسية وحسب ، بل اننا نجده أيضاً في الاخلاق والطباع والعادات ، فها يشتركان في العديد من المزايا الخلقية والنفسية ونظرتها واحدة بالنسبة الى الخير والشر والفضيلة والرذيلة .

ولعل خير دليل نستطيع تقديمه على صحة هذه النظرية ، هو التفاتة يسيرة نوجهها الى ما حولنا ، الى الاخوة الارمن الذين يعيشون معنا ، في مدينة حلب بالذات ، فان هذه النظرة الخاطفة تعطينا أكثر من دليل ، ذلك لأننا لا نجد ، في الواقع ، ثمه فارق بين العربي والارمني ، لا في الاخلاق ولا في الطباع ولا في السلوك ، بل ان هناك العديد من الاسر الارمنية التي سبق أن نزحت الى حلب منذ قرن فأكثر ، قد ذابت في بوتقة هذا الشعب ، وغدت واحدة من خلاياه النابضة بالحياة .



كل يوم كان يمضي علي" ، وكل صفحة من التاريخ كنت أقلبهــا ،

وكل حدث كنت أتوقف عنده ، كان يزيد من اهتمامي بأرمينية ، بالارض وبالشعب .

أخسيراً ، قررت أن أولي وجهي شطر هذا الاقليم .

بحثت في البدء عن كتب معاصرة لمؤلفين عرب يعالجون فيها تاريخ أرمينية لا سيا خلال فترة الحكم العربي ، فأعياني البحث ، ولم أستطع أن الهتدي الى دراسة علمية حديثة بختص بهذا الموضوع .

وعدت أبحث من جديد عن الكتب المترجمة الى العربية أو الكتب شبه المترجمة ، فاذا بي أمام ثلاثة لا أكثر ، أولها ، وهو أهمها في نظري كتاب « تاريخ الأمة الارمنية » للدكتور ك.ل. استارجيان المطبوع في مدينة الموصل عام ١٩٥١ ، وثانيها كتاب « صفحات من تاريخ الأمة الارمنية » لمثمان ن. الترك المطبوع في حلب عام ١٩٦٠ ، والكتاب الثالث هو « تاريخ أرمينية » لبول اميل وترجمة شكري علاوي ومن منشورات دار مكتبة الحياة في بيروت ( بلا تاريخ ) .

ومع ذلك فان الفترة التي تعنيني أكثر من تاريخ أرمينية ، لم تعط في هذه الكتب الثلاثة الإهمية من الدراسة والبحث التي كنت أنشدها ، فقد جاءت مختصرة ومكثفة ، هذا مع تقديري للجهد المبدؤول في الكتابين الاولين ، ولم تكن هدذه الفترة بالذات لتشغل أكثر من عشرين صفيحة تقريباً في كتاب محتوي على نيف وثلاثمئة صفيحة .

هنــا ولدت الفكرة في رأسي ..

ماذا لو أستفيد من المعلومات التي جمعتها أثناء بحثي عن أرمينيـــة وأعمد الى تنسيقها ورفدها بمعلومات جديدة ، ثم أصدرها في كتاب ؟ ..

إن المكتبة العربية بحاجة ماسة الى كتاب يعنى بتأريخ أرمينية لا سيا في فترة الحكم العربي ... وكذلك المكتبة الارمنية قلا بد أن تكون بحاجة الى مؤلف يتناول تاريخ أرمينية كما تقدمه المصادر العربية، وباللغة العربية، لتضاف بدورها الى المصادر الاجنبية الاخرى كاللاتينية واليونانية والارمنية وغيرها.

وهكذا قررت أن أمضي في تحقيق هذه الفكرة .

عدت من جديد الى حيث كانت نقطة البداية ، وأخــــذت أجمع الماومات التي تحفل بها مصادر التاريخ العربي الهامة عن أرمينية ، وقد استغرق مني هذا العمل المضني أكثر من سنتين ، وحين أيقنت أنني دنخلت ، تلك المصادر ، ولم أترك فيها شاردة أو واردة عن أرمينية إلا وسجلتها في « فيش » خاص . بدأت عملية تنسيق هذه المعلومات وربطها بعضا ببعض .

وهنا ظهرت أمامي عقبة ما كنت أظن أنني أواجه مثلها من قبل ، ذلك أن معظم المؤرخين العرب القدامي اعتادوا أن يسجلوا أحداث التاريخ بطريقة الحوليات ، أي أنهم كانوا يوردون جميع الاحسدات والوقائع التي حدثت خلال عام ، ثم يمودون الى ذكر ما طرأ عايها من تطورات وتغييرات في العام الذي يليه ، وهكذا ...

كان المؤرخ يهتم أولاً بالاحداث التي لها علاقة مباشرة بسلامة الدولة فيفرد لها حيزاً كبيراً ثم ينتقل الى الاحداث ذات الاهمية الادنى، وقد يتمخض المام التالي عن أحداث جديدة أكثر أهمية ، فاذا بالحدث الذي احتل مكان الصدارة في المام الفائت قد وضع هـــذا المام في المركز الثاني ، وربما يصبح هذا الحدث بالذات بعد أعوام قلائل من الوقائع الثانوية غير ذات يصبح هذا الحدث بالذات بعد أعوام قلائل من الوقائع الثانوية غير ذات الاهمية ، بعد أن تكون الهولة قد تدرضت لهزات وجائحات أكثر خطورة وقد يتوقف المؤرخ عن متابعة تطورات الحدث الاول كلياً .

والتوقف هنا يعني بتر الحدث وقطع سياقه التاريخي ، فاذا كتب لك أن تعنى بهذا الحدث بالذات فانك لا تلبث أن تواجه لحظة البتر هذه ، وتجد نفسك في موقف حائر ومعقد ، وليس لك خلاص من هذه الورطة

إلا باتباع أحد طربقين .. إما أن تصرف نظرك عن هـذا الحـــدث وتلقي بالملومات التي جمتها عنه في سلة المهملات وإما أن تعمد الى طريقة الشخيل والاستنتاج ، وهذه لن تعطيك الضانة الاكيدة على دقة المعلومات التي تستنتجها ومدى تطابقها مع الحقيقة التاريخية .

لقد اضطررت الى مواجهة مثل هــذا الموقف المحير ، ووجدت في الكتب الثلاثة التي نوهت عنها ما أعاني على رفد سياق الحـــدث وتجاوز لحظة البتر ، إلا أن هناك حالات لم أعثر فيها على مصــدر تاريخي موثوق لرآب صدعها ، فلجأت مضطراً الى عملية التخيل والاستنتاج ، وإني لأحمد الله على أن هذه الحالات كانت قليلة ونادرة وهذا ما يجلني أكثر اطمئنانا الى أن مادة هذا الكتاب قد تم نسجها من خيوط متينة وصلبة ، ومع ذلك ، فجل الذي لا ينسى ولا يسهى .



والآن ، لا بد من الاشارة الى الاساوب الذي اتبعت في تصنيف هذا الكتاب :

- لقد اتخذت من المراجع العربية مادة أساسية للبحث ، وحاولت كما قلت آنفا ، أن استعين بالكتب السلاتة المذكورة بالاضافة الى ما جاء في مادة و أرمينية ، في كل من دائرتي الممارف الاسسلامية والبستاني ومعجم ياقوت الجوي لاجراء بعض المقارنات و وغربلة ، بمض الاحداث ، واستكال النواقص ، وايضاح النقاط التي بدت أمامي شديدة القتامة والنموض .

• لم أشأ ان اتوسع في سرد الاحداث التاريخية القديمة للأمة الارمنية لاعتقادي أن القارىء الارمني لن يجد فيها جديداً يضاف الى ما يعرف بداهة عن تاريخ أمته العريت ، أما القارىء العربي فلن يتمكن من استيماب الصورة المشرقة لتاريخ ارمينية السحيت مهما اسهبت وتوسعت لان الحديث عن أرض ظلت مشتعلة بنيران الثورات والحروب اكثر من الفي عام وكان لها في كل عام حديث انتصار ، لا يمكن الاحاطة بكل ذلك في حيز صغير من كتاب .

لذلك رأيت أن اقتصر على ذكر بعض اللمحات التاربخية للاحداث الاكثر اهمية لا سيا ما كان منها مرتبطا بمنطقة الشرق الاوسط، وهذا هو السبب الذي جعلني اعنى بالحديث عن سميراميس الآشورية وديكران الكبير والملكة زنوبيا المربية.

- حين بدأت تستجيل و سنوات انفتح ، بدا لي ان أهم مصدر تاريخي استطيع الاعتماد عليه هو كتاب و فتوح البلدان ، البلاذري ، ذلك لأن هذا المؤرخ قد ضمن كتابه معلومات جمعها من مصادر اساسية لا سيا ما يتعلق منها بأرمينية فقد اعتمد في رواية اخبار فتوحاتها على اناس من سكان البلاد بل على عدد من الارمن انفسهم ، يلي ذلك اليعقوبي في تاريخه المعروف ..
- كنت قد عزمت في البدء على أن اخصص جميع صفحات الكتاب الأقليم ارمينية وحده ، ولكنني ما ان تقدمت قليلا حتى وجدت استحالة هذا التخصيص ، ذلك الآن الاحداث التي داهمت ارمينية لم تكن بالتالي بعيدة عن تطورات الاحداث المامة في الدولة المربية ، ناهيك الاقاليم الاخرى المجاورة ، كأذربيجان مشالاً ، واران ، والجزيرة ، ووجدت ان الحديث عن ارمينية ، وتحديد طبيعة الملاقات الادارية والسياسية والحربية والمالية التي تربطها

بالماصمـــة العربية ، لا بد ان بمر عبر الاقاليم الحجاورة ، فأران في الشهال وأفربيجان في الشرق والجزيرة في الجنـــوب وخطوط المواجهة مع بيزنطة في الغرب ، كانت كلها تشكل مع ارمينية وحدة تاريخية تكاد تكون تامة .

ففي البدء كان الامير الذي يجلس في مدينة برذعة بأقليم اران يتولى حكم ارمينية واذربيجان معاً ، ثم غـــدا امير اردبيل في اذربيجان هو الحاكم الاول في الاقاليم الثلاثة او الاربعة ، ثم انتقل ذلك الى مدينة دبيل في ارمينية ، ثم خـــلاط ، وفي بعض الفترات كان امير الجزيرة هو الذي يتولى ادارة الاقاليم المعنيـة ، وكانت مدينة حران هي الماصحة الاقليمية للمنطقة كلها .

وهكذا وجدت نفسي مضطراً الى توسيع حسدود البحث تمشياً مع طبيعة كل حدث ، ورصداً لمقدماته ونتائجه .

في هذا الكتاب اقتصرت الحديث على ارمينية الطبيعية ، أي ارمينية القديمة ، التي تعتبر الموطن الاول للشعب الارمني ، ذلك لأن أرمينية هذه هي التي خضعت للحكم العربي ، وهي التي مارست حقها الطبيعي في تحقيق امجاد الامة الارمنية ، اما ارمينية الجديدة ، أي كيليكيا ، فانها قد نشأت في غمرة الاحداث المتأخرة التي داهمت منطقة الشرق الاوسط ، وكان الحسكم المسسريي اذ ذاك يعيش حالة من التمزق والضعف والانهيار ، وكان عمة شعب آخر قد بدأ يمارس دوره الطبيعي في المنطقة ، ونعني به الشعب التركي ، ولما كان هذا الكتاب يهتم بالدرجة الاولى بالاقليم الذي خضع فعلاً لحكم العرب ، لهذا فقد رأيت ان أقصر الحديث على ارمينية الكبرى فقط ، المأت في تاريخ المنطقة خلال الفترة الماكيليكيا والدور الخطير الذي لمبته في تاريخ المنطقة خلال الفترة الماكيليكيا والدور الخطير الذي لمبته في تاريخ المنطقة خلال الفترة

التي رافقت سقوط دولة الباقرادونيين في ارمينية الكبرى ومن ثم سقوط الخلافة العباسية في بنداد ، حتى ميلاد الدولة العبانية وفتح القسطنطينية ، فان الحديث عن هذا سيكون ميدانه كتاب آخر ، قد يتبع هذا الكتاب .

• يلاحظ القارى مدون شك ـ انني استخدمت و شكلاً ، معيناً لكلمة و ارمينية ، في هذا الكتاب ، اذ المروف حتى الآن ان معظم الكتاب المحدثين يوردن الكلمة بالألف أي هكذا و أرمينيا ، الا انني خلال بحثي في كتب المصادر التاريخية المربية وجدت ان معظم المؤرخين المرب القدامى قد اوردوا الكلمة بالتاء المربوطة لا بالألف أي و أرمينية ، فرأيت ان اقتدي بهم واثبتها بالشكل الذي الجموا عليه ...

**\* \* \*** 

والآن ، لنبدأ المسير ...

# القسمالاول

ركلة عبرالتائيخ

## الارض

اختلف المؤرخون حول اسم ارمينية ، فقال بعضهم انسه آرام ابن حارموس ، وقال آخرون بل هو ارميناك بن هاييك ، وان ارمينية في زمن الاخير كانت تسمى هايستان ... وهي حتى اليوم تسمى كذلك ...

يقول البستاني في دائرة المعارف ان ارسينية وآرام من اصل واحد في اللغات الساميه ومعناه مرتفع ، فكما ان سورية قد سميت قديمًا \_ آرام \_ كذلك سميت هايستان و أرمينية ، نظراً لجغرافيتها وتحديز أرضها عموماً بالارتفاع . وهده النظرية تدعم ذلك الرأي الذي يقول ان الآراميدين والارمن في القديم كانا متهازجين في العادات والتقاليد واللغة ...

وجد اسم ارمينية لاول مرة منقوشاً على صخرة كائنة بالقرب من بلدة بيهستون ، تركها داريوس الاول بن هستاسب ( ٥٢١ – ٤٨٥ ق.م.) وقد كتبت بالفارسية والميلامية والانزانية والبابلية الجديدة .

واستعمل الآشوريون في اواخر عهدهم لفظة دارمانيا ، او دارمينيا ، او د ارمينيا ، او د ارمينيا ، او د ارمينيا ، او د ارمينارا ، دلالة على ارمينية ، وظهرت هذه الاسماء فجأة في مخلفاتهم الاثرية لتحل محل د ناييري ، و د اورارنو ، و د خالدي ، و د بيينا ، ما يفترض معه بأن شعباً جديداً \_ اي الارمن \_ قد اجتاح تلك البلاد واستولى عليها ، وكان ذلك حوالي القرن السادس قبل الميلاد ...



وأرمينية كما عرفها المؤرخون العرب وجغرافيوهم تعد قسما من هضبة آسيا الغربية العظمى ، وهي اعلاها سطحا ، اذ أن علو كثير من هضابها يبلغ سبعة آلاف قدم فوق سطح البحر ، وتمتد بعد ذلك منخفضة من الغرب الى الجنوب ...

يتكون اقليم ارمينية من وحدة جغرافية ذات طبيعة خاصة تميزه عن غيره من البلاد المجاورة ، ويتألف هذا الاقليم من سلاسل جبال متوازية تمتد من الجنوب الشرقي الى الشهال الغربي وتقع بينها هضاب شتى صغيرة ، غنية بالراعي ، يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر بين ٨٠٠ متر و ٢٠٠٠ متر و معظمها فوهات براكين خامدة ...

يعتبر جبل آرارات الذي كان يقع في وسط ارمينية ، وهو اليوم ضمن الاراضي التركية ، من اروع المشاهد في البلاد ، وهو يتألف من جبلين احدها كبير ويسميه الاصطخري « الحارث » والثاني صغير ويسميه « الحويرث » وببلغ ارتفاع المته حوالي ١٩٦٠ متراً .

ولفظة « آرا » تمني النار ، وكلمة « آرارات » معناها جبل النار للفظه في العصور الغابرة من مواد بركانية مشتعلة ، اما الآن فقد نا. تحت وطأة الستين ، وجلل الشيب « رأسه » وكللت هامته الثاوج ...

وصف المؤرخ جاك دي مورغان جبل آرارات فقال :

« اعتبر القدماء هذا الحبل العظيم منبعثا من قوة خارقة الطبيعة وموطناً للأرواح التي كانت تسمى بالاصل « دراكوظ» وتعيش فروق قمته العالية ، وتقول الاساطير ان الآلهة القديمة قد ارست جبل آرارات لتزري به برج بابل الذي صنعته يد البصر».

 جماعة من الباحثين تقوم بالبحث عن آثار هذه السفينة التي انقذت البشرية من الفناء .

#### \* \* \*

وارمينية تمتبر بلاد الانهار ، ففيها عشرات الانهار التي تشدفق من سفوح الجبال وتحفر دروبها عبر السهول وفي ارمينية اعظم نهرين في منطقة آسيا الصغرى والوسطى هما اللجلة والفرات ، وينبع الاول من جبال طوروس الواقعة على الحدود الجنوبية ، أما الشاني فيتألف من اتحاد نهرين هما قره صو ومراد صو ، وكلاهما يتحدران من الهضاب الداخلية القريبة من ارضروم وبايزيد ...

والى جانب هذين النهرين العظيمين هناك نهر الرس الذي يندفع من جبال بيك كول طاغي ويروي البلاد الممتدة نحو بحر الخزر، ونهر الكرالذي يندفع من الشهال حتى إلى للتقي بنهر الرسا قبل ان يصبا في البحر المذكور..

ويفصل ارمينية عن القوقاز وادي نهر الكر الذي تتجمع فيه مياه ارمينية الشهالية والشرقية ، ويسير الى جانبه نحو الشهال نهير ريونه وينتهي الى البحر الاسود ...

## \* \* \*

وفي ارمينية عدة بحيرات ، منها بحيرة وان (١٥٩٠ مترامربعاً) ويسميها العرب بحيرة خلاط او ارجيش وارتفاعها عن سطح البحر حوالي خمسة آلاف قدم ، وبحيرة « سيوان » (كوك جاي ) - (٢٠٠٠متراً مربعاً) وترتفع عن سطح البحر ستة آلاف قدم ، وبحيرة « ارميه » وتعرف باسم « كبوذآن » ( ٢٢٣٠ ميلا مربعاً ) وتعتبر بحيرة ارميه هذه ضمن اقليم آذربيجان ، لكن هذا الاقليم كان في معظم الاحيان يعتبر داخلا ضمن حدود ارمينية ويعتبر جزءاً من اراضيها ...

والى جانب هذه البحيرات الثلاث هناك مجموعة من الاحواض التي تشكل كل منها بحيرة صنيرة ولكن ليس لها تلك الاهمية التي تذكر ...

## \* \* \*

وصخور ارمينية من الناحية الجيولوجية بركانية التكوين ، تختزن في جوفها مختلف انوع المعادن كالذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس والملح الحجري والرخام والزرنيخ وغيرها ...

اما المناخ فهو غالباً جاف وبارد ، والثلوج تنمر اكبتر مناطقها ، لا سيا العالية منها ، الا انه على الاجمال موافق للصحية ، ويصلح مكانا للانتجاع ، والطقس في المناطق المنخفضة معتدل ، ويلاحظ ثمة تباين واضح بين مناطق المصاب التي يستمر الشتاء فيها طيلة ثمانية اشهر في المام ، وبين المناطق المنخفضة التي يستدل الطقس فيها بصورة عامة لا سيا تلك التي تقم على شواطىء البحر الاسود وحوض الفرات الاسفل ..

ومناطق الهضاب شديــدة الجفــاف والزرع لاينبت فيهــا الا بالري الصناعي .

ومنطقة الثلوج تقع في ارمينية الشرقية على ارتفاع اربعة آلاف متر، على ان منطقة الثلج الدائم لا يزيد ارتفاعها على / ٣٣٠٠ متر في الجبال الواقعة الى الجنوب والمعتدة الى كردستان .

## \* \* \*:

ليس لارمينية في الواقع حدود طبيعية ، فهي دائمة التقلص والامتداد، تما لاحداث التاريخ المتعاقبة باستمرار ، وكل انتصار يحققه الشب الارمني كان يتبعه امتداد وتوسع في رقعة الارض ، وتغدو هذه الارض جزءاً من ارمينية الأم ، وكل هزيمة تعقب هذه الانتصارات يتبعها تقلص للحدود

وانكماش في المساحة ...

وسنرى في الصفحات ائتالية من هذا الكتاب ان ارمينية لم تعرف في تاريخها الطويل حياة الدعة والسلام ، وان ارضها كانت دامًا مسرحاً للحروب والتصادم بين مختلف الحضارات العظيمسة التي كانت تعيش على اطرافها ...

ومع ذلك فان الاقليم الذي بشكل وحدة جنرافية وطبيعية والذي يحمل اسم ارمينية يضم المنطقة الممتدة بين خطي طول ٣٧ و ٤٩ درجة شرقاً وخطي عرض ٣٧٥٥ و ٤١٥٥ درجة شمالا ، وتقدر مساحة هذا الاقليم بـ / ٣٠٠٠ / الف كياو متر مربع ...

تقع ارمينية بين سلسلتين من الجبال هما سلسلة جبال القوقاز شمالا وسلسلة طوروس جنوبا ، وتمتد بين آسيا الصغرى الى الغرب من نهر الفرات وبين آذربيجان والاقليم الواقع الى الجنوب الغربي من بحر الخزر شرقا ، وبين البحر الاسود الى الشهال الغربي والقوقاز شمالا وبدين سهل الجزيرة (مايين النهرين ) جنوبا ..

وكان هيرودوت قد استعمل في مؤلفاته لفظة د ارمينية ، دلالة على البلد الواقعة شمالي آشور ، وتقول الاساطير الدينية والشعبيةان الفردوس الارضي الذي كان يعيش فيه آدم كان موقعه في ارمينية ، والمعتقد ان معظم مناطقها الداخلية التي تحف بها سلاسل الجبال المتوازية كانت تشكل بحراً كبيراً في الازمان الغابرة ...

وبالنظر للتعلورات الكثيرة التي كانت تطرأ على حدود ارمينية الاقليمية فقد كانت بربعاً الذلك به تخصص الإنواع متباينة من التقسيات الادارية والاقليمية ، ففي المصور الاولى انقسمت البلاد الى قسمين غير متساويين هما ارمينية الكبرى ، أي ارمينية الطبيعية ، التي قسمت الى

لحمسة عصر ولأية ، وارمينية الصغرى التي تتمتد من الفرات الى منسابع نهر حاليس .

وحين جاء العرب ابقوا على هذا التقسيم واعتبروا ارمينية الكبرى تلك النواحي التي قاعدتها خلاط واطلقوا اسم ارمينية الصغرى على تفليس ( أي جورجيا ) ونواحيها ..

وقد اطلق ابن حوقل اسم , ارمینیة الداخلة ، علی مناطق دبیل ونشوی ( نخیجـوان ) وقالیقـلا ( ارضروم ) وما والی ذلك من الشمال، و , ارمینیة الخارجة ، علی برکری وخلاط وارجیش ووسطان والزوزان وما بین ذلك ..

ثم اصطنع المرب تخطيطاً جديداً استندوا فيه الى تخطيط قديم يدعى تقسيم جوستنيان ( ١٩٣٥م ) وهو يقسم البلاد الى اربعة اقسام ، وان كانوا قد اختلفوا بالنسبة الى حدود منطقة كل قسم عن التخطيط السابق مما يدعو الى الافتراض بأن تقسيا جدبداً للنواحي قد وقع بعد النزو العربي...

والتقسيم المربي هو الذي يعنينا هنا ، نظراً لأننا سنعتمد عليه في دراستنا هذه ، وهو يتألف على النحو التالي :

## ارمينية الأولى

يطلق عليها اسم اران ( الران او البانيا ) وهي تشمل الارض الواقعة بين نهر الكر وبحر الخزر وقصبتها برذعة .

## ارمينية الثانية

منطقة جرزان ( حورجيا ) وقصبتها تفليس .

## ارمينية الثالثة

تشمل الجزء الاوسط من ارمينية الطبيعية بنواحيه دبيل والبسفرجان وبغروند والنشوى ( نخجوان ) وقصبتها دبيل .

## ارمينية الرابعة

الاقليم الجنوبي الغربي بما فيه شمشاط وقاليقلا ( ارزن الروم ــ ارضروم ) وارجيش وقصبتها خلاط ...

## الشمب

يقول ابن خلدون في تاريخه ان ناحور كان قد هاجر مع اخيه ابراهيم الخليل (عليه السلام) من بابدل الى حران ، ثم الى الارض المقدسة ، وكان لناحور زوجة تدعى ملكا وهي ابنة اخيه هاران ، وملكا هذه هي اخت سارة زوج ابراهيم ، وقد انجب ناحور من زوجه ملكا سرية تدعى التوراة \_ ثمانية اولاد ، سنهم قمويل ، كما كان له من سرية تدعى ادوما اربعة اولاد ، وقد مات جميع اولاد ناحور وانقرضت سلالاتهم ماعدا قمويل ، فقد انحدر منه الارمن ، وكان موطنهم في ارمينية شرقى القسطنطينية .

اما المؤرخ موسيس دى خورين ، وهو يعتبر من اشهر مؤرخي الاربى في القرن الرابع بعد الميلاد ، فيقول ان « هاييك ، الذي يعتبر ابو الارمن ، قد انحدر من سلالة يافث بن نوح ، كما جاء في توالد السلالات، وهاييك هو الذي قاد خطوات الارمن في هجرتهم الطويلة الى ان استقربهم الطاف عند جبال ارارات .

وقد تناسل من صلب هاييك اربحة اولاد هم : حادموس وخور وماناواز وارميناك ، وخلف الاخير ولدا اسمه ارماييس والد كيفهم الذي

انحدر منه هارما والد آرام ...

يقول دي خورين ان اسم « هاييك » هو حقيقـــة اسم الشعب الارمني الذي كان يطلق على نفسه اسم « هـــايي » او « هايكازان » المتفرعة من لفظة « هايي » ومعناها الرأس او الرئيس و « ك » هنا دلالة على الجمع ، والمهم ان اسم هاييـك دخل التاريخ كجد اعلى للارمن كما هو الحال بالنسبة الى ابراهيم الخليل عند شعوب شرقي البحر الابيض التوسط ورمولوس عند اللاتين .

#### \* \* \*

يمنف علماء السلالات البشرية الارمن بين الشعوب الآرية ، الهندواوروبية ، كالفرس والانكلوسكسون والالمان والسلاف وغيرم ، وكانت الامم الهندواوروبية هذه قد نزحت بشكل موجتين كبيرتين وانتشرت في آسيا الوسطى حتى اقصى الغرب ، ثم انقسمت الموجة الواحدة الى فرقتين ، دخلت احداها الهند وايران ، ومن هذه الموجة تكونت الامم الهندية والايرانية والمارية ، اما الموجة الثانية فبعد ان اجتازت محيرة اورال وبحر الخزر دخلت اوروبا .

وعاشت أجيال عديدة منها في شمالي ساحل البحر الاسود ثم تفرقت شيماً وجماعات تشكلت منها العناصر الهندواوروبية في اوروبا ، ومن هذه العناصر اتجه القسم الارمني في اوروبا جنوباً فمسلم نهر الطونة واقام في تراقية ، ومن هناك قطع مضيق الدردنيل الى آسيا الصغرى حيث التقى مع قوم البروكيين .

ووسل الارمن الى ارمينية بعد مصادماتهم مع الحثيين والاوردآرديين بعد رحلتهم بألوف السنين وذلك في القرن السابع قبل الميلاد ، وهناك التقوا

بقوم غير قومهم فاندمجوا بهم كما اندمجت الاقوام الهندية الآرية بالشعوب التي احتلت بلادها ...

#### \* \* \*

يقول علماء الجنس البشري ان الارمن لا يختلفون عن الشعوب التي تميش في آسيا الغربية ، من حيث التكوين الجسماني ، فهم طوال القامة نحاف البنية ، ويعتبرون من ذوي الرؤوس القصيرة وقحف الجمعة المعتد الى النقرة مسطح الشكل ، كما ان نسبة الارتفاع بدين آخر الاذن وقمة الرأس خارقة للمادة ، وبسبب هذا التكوين فان تجويف الجمعمة الذي لا يوحى بأنه كبير ومتسع الا انه في الواقع يستطيع ان يستوعب دماغاً ذي حجم كبير . .

اما الوجه فهو مستطيل الشكل وضيق المرض ، والانف دقيق عدودب قليلا ومعقوف والجبهة متوسطة العرض ومحدبة ، والذقن غير بارزة، ولون بشرة الارمني سمراء فاتحة كالابيض الذي لوحته الشمس ، والعينان قاتمتان ، والشعر غامق متموج ، اجعد وكثيف ، كما هـو الحال بالنسبة الى اللحية ...

والمنصر الارمني معروف بقوته وبخصبه في الانتاج التناسلي، وهو شبيه الى حد بعيد بشموب المنطقة الجبلية التي تعيش بين يوغوسلافياوايطاليا...

## \* \* \*

قبل ان يعرف الارمن النصرانية ، كانوا يعبدون الآلهة الوثنية التي كانت معروفة في بلاد آشور وفارس . ومن اشهر الآلهة عنده :

والأدور Vanadour : إله الثمر والفيض والبركات ، وكانوايحتفاون
 به في اليوم الحادي عشر من نيسان من كل عام .

- ٣ مهر : Mihre : إله النار والنور ، ويحتفاون به في الرابع عشر
   من شباط .
  - ٣ ـ دير Dire : إله العلم والفراسة .
- ع أهو رامزد Ahoura- mazdo: جد الآلهة جميعاً ، خالق السموات والارض ومانح الخير والحسنات للبشر .
  - ه \_ واهاكن Vahakne : إله الشجاعة والبطولة وشبيه الشمس .
- ٦ ثاني Nane: إلى العقد والعصمة تفيض على النساء الخصائل
   الحيدة .
- ٧ استغيك Vonus : آلهة الجال ، وكان صنمها ومعبدها في اشديشاد من لواء حوش ، وكان لها عيد خاص محتفاون فيه بالورود والازهار والملك سمى عيدها , عيد الورود .
- A أناهيد Anahide : وهي من اهم ألاّملة عند الارمن القدماء ، وكانوا يسمونها أم الشعب ، والعذراء بلا دنس ، فهي الهة الخصب والارض المنتجة ، وهي مفيضة المواهب في الحياة والروح ، وكانوا يرمزون اليها بشكل فتاة نبيلة تحمل تاجاً مرصماً بالنجوم وترتدي ثوباً من ذهب يزينه ثلاثون جلداً من جلود كلاب الماء ، وباعتبار ان اناهيد كانت الهة الخصب عند الأرمن كما هو الحال عند الفرس، فإن طقوس عبادتها كانت مماثلة للنعبودة « عشتار » عند الآشوريين.

وقد ذكر المؤرخ وسترابو، انه في هيكل اكليزين الارمني الشهير في الله الله الكلمة اللهيد في مدينة ارزنجان كانت الكاهنات الوثنيات ينصرفن لاعمال منافية للحشمة ، وكانت تلك الاعمال تعتبر نوعا من طقوس السادة ، كما كانت المائلات النبيلة تبعث الى هذا الهيكل



ببناتها المذارى فيقمن فيه ويؤدين الطقوس الدينية الغريبة قبــل ان ان يقترن بازواجهن .

واغلب العبادات الوثنية القديمة عند الارمن مستوردة من فارس وآشور وغيرها ، باستثناء عبادة الشمس والقمر فانها من مصدر أرمني أو خلاي صميمين .

### **\* \* \***

الحياة الاجتاعية في ارمينية القديمة لم تكن لتختلف عن مثيلاتها من حياة شعوب تلك المنطقة ، فالبنية الاجتاعية الارمنيسة كانت تنشكل من طبقتين ، هما الطبقة العليا أي طبقة النبلاء وملاك الاقطاعات الذين يملكون كل شيء ، والطبقة الدنيا ، أي طبقسة العال والفسلاحين وغيرهم ممن لا يملكون أي شيء ...

ثم تشكلت في الحقب الاخيرة من التاريخ طبقة رابعة هي الطبقــة البورجوازية من تجار وموظفين ومهنيين ..

كانت ظاهرة تعدد الزوجات متفشية في البلاد الارمنية وخاصة بين الملوك والامراء ، وظلت كذلك حتى بعد اعتناق الشعب المسيحية ، وفي حكم ارشاك الثاني ( ٣٥٣ ـ ٣٦٧ م ) اعلن البطريرك نرسيس المصلح الحرب على جميع التقاليد الوثنية التي ما تزال منتشرة بين الشعب ، وأمم بمنع الزواج من القريبات وبتحريم تعدد الزوجات وكذلك تحريم دفن الشهداء على اسطحة المنازل لاعتقاد الناس ان الارواح الصالحة تأتيها على هيئة

طيور ( هاراليز ) فتلحس بألسنتها جراح الشهيد وتبعث الحياة في جسده الهامد ...

والاسرة الارمنية تتشكل من رب المائلة وزوجه ( او زوجاته ) واولاده وزوجات اولاده واحفاده ، وكثيراً ماكانت الاسرة الواحدة تتألف من مئة شخص ونيفا وهي تمثل في حد ذاتها الخلية الاقتصادية الطبيعية ..

### \* \* \*

لم تكن ارمينية في يوم من الايام دولة ذات حكم مركزي ، الا في النادر القليل ، وكانت غالباً تتشكل من مجموعة مقاطعات تفصلها عن بعضها سهول واودية وتتزعم كل منها القبيلة التي ينتمي اليها رئيس المقاطعة والزعامة فيها وراثية ويتمتع رئيس المقاطعة بنفوذ غير محدود .

### \* \* \*

يقول المؤرخ موسيس دي خورين ان الارمن لم يستعملوا الكتابة قبل العصر المسيحي ومن المحتمل انهم قد عرفوا وقنئذ الكتابة الهيروغليفية الحثية ، التي يكثر فيها تشخيص الافكار بمسسورة رمزية ، ثم استعملوا الحروف اليونانية والفارسية وربحا الخطوط المسهرية التي كانت شائمة بدين شعوب العالم في ذلك الحين .

وقد اشتقت اللغة الارمنية بالاصل من اللسان الهندي الاوروبي كما تأثرت بلغات جيرانها من الشموب الماصرة كالآشورية واللاتينية والفارسية والمربية والقوقازية والاورارتية والتركية والكردية وغيرها ..

اما الابجدية الارمنية فيمود الفضل في اختراعها الى اشخاص ثلاثة هم الملك فرام شابوه الذي اعتلى عرش ارمينية من عام ٣٨٧ – ٣٨٨ حتى عام ٤١٣ – ٤١٤ ميلادية والبطريرك استحق بارتيف جاتليق ارمينيسة ،

اما الشخص الثالث فهو مسروب الحكيم الذي عرف بنزارة علمه وسعة اطلاعه واجادته اللغات الحية المروفة في ذلك العصر ، والحكيم مسروب هو الذي قام برحلات عديدة الى البلدان المجاورة متقصياً منابع الحرف الارمني حتى توصل اخيراً الى وضع الابجدية الارمنية وقد جاءت في ٢٦ حرفاً.

حين وضعت الابجدية الارمنية بدأ الادب الارمني مرحلة نشاط ووعي قومي وذاتي وحضاري ، وانطلق الشمراء يمبرون عن افكار هم بلغتهم القومية السليمة ، واقبل انناس على تملم القراءة والكتابة بحاسة لم يعرف تاريخ الشعوب مثيلًا لها ، فتألق الفكر ، وانتشرت الآداب والثقافة ..

كانت الاناشيد الوطنية والاغاني القومية تحتـــل مكان الصدارة في الادب الأرمني ، كما كانت الاساطير القديمة تلهم الشعراء والقصاصين الصور الفولكاورية الشعبية المهرة .

ومن الاساطير الارمنية القديمة ، قصة الملك آرا الجيــل مع الملكة الآشورية سميراميس التي سيرد ذكرها بمد قليل .

وقصة الملك ديكران الذي قتل الطاغية « اجداهاك » المادي . والملك ارداشيس الثاني الذي قهر كل اعداء بلاده وحقق لوطنـه العزة والحجد والفخار ..

والي جانب ذلك كان ثمة ادباء وشعراء يكتبون في الحب والنزل والوصف الى جانب الاغنيات الراقصة التي كان يرددها في حفلات الزواج والمناسات السيدة ..

وكنت ترى في ليالي الشتاء القارسة الكهول من الرجال والعجائز من النساء يتحلقون حول المواقد المتوهجة بالنيران وهم يقصسون على افراد السرهم ، لا سيا الاطفال الصغار الحكايات الغريبة والقصص التاريخيسة الممزوجة بروح اسطورية تجمع بين الخيال والواقع لكي يضفوا على شخصياتهم ميزات البطولة الخارقة والشجاعة التي لا تقهر ..

## قب الميلاد

ان نظرة نلقيها الى الوراء نستعرض فيها المراحل التي قطعها الشعب الارمني خلال تاريخه القديم ، تعطينا فكرة واضحة عن تلك الامجاد التليدة التي حققها هذا الشعب على مدى احقاب التاريخ ..

## \* \* \*

ان اول فصول المسرحية هو ذلك الذي يستجل تاريخ اول دولة قامت على يد مؤسس ارمينية الاول « هاييك » وكان المؤرخون قد اطلقوا عليها اسم « هايكازان » نسبة الى ذلك الرجل الاسطوري العظيم ..

من ماوك تلك الفترة السحيقة الدين اقترنت اسماؤهم بالاساطير الشعبية ، الملك « آرا ، الذي تولى الحكم خلفاً لوالده آرام ١٧٦٩ قمل الميلاد . .

يقول المؤرخون ان « آرا » كان فائق الجمال ، حتى ان جماله كان يضرب فيه الامثال ، وكانت مملكة بابل ـ التي تجاور ارمينية ـ في اوج ازدهارها وجبروتها ، وكان عليها ماكتها الأسطورية سميرأميس ..

وسميراميس امرأة قوية ، متسلطية ، واسمة الاطاع ، وكان لها هوى خاصاً بالرجال ، فمسا ان سمت بحال « آرا » حتى رغبت فيه ، وبعثت اليه بالرسل يعرضون عليه الزواج ، ولكن آرا رفض العرض متمسكا " بحبه لزوجته الوفية الجيلة ..

قالت سميراميس في احدى سفاراتها اليه انها تريد من هذا الزواج نصراً سياسيا يعود على المملكة بن بالخير والسعاده ، ذلك لأن الزواج يؤدي الى اتحاد المملكتين الآشورية والارمنية تحت تاج واحد ، وليكن تاج آرا ان شاء ، او تاج سميراميس ، أو الاثنين مماً ..

ولكن آرا ، الذي يعرف قصة جارته مع زوجها الملك السابق ، حين قتلته لتتربع على العرش مكانه ، وربما رأى بعين خياله المصير الماثل الذي ينتظره على يد هذه المرأة البالغة الخطر ... من أجل هذا تمسك برأيه ورفض قبول كل الاقتراحات التي قدمتها له ..

وسميراميس هي امرأة قبل كل شيء ، لذا فقد أحست بطعنة تسدد الى انوثتها والى عواطفها من هذا الرجل الذي رفض ان يلبي رغبتها .. وحين تملن الدباوماسية عن عجزها فان القوة عند ذلك الحق في ان تتدخل لتحسم الأمر ..

زحفت جيوش بابل وعلى رأسها سميراميس الى ارمينيــة ، ونهض الملك الارمني الشاب يرد عن وطنه النزو المدمى ، وبعد معارك طاحنة ، انجلى الغبار عن هزيمة آرا وجيشه .

اعطت سميراميس اوامرها المشددة بوجوب أخسند آرا اسيراً ، واحضاره اليها حياً ، وعدم التعرض اليه بأذى ، ولكن آرا حستى في ساعة الهزيمة واليأس ، كان رجلاً قوياً وعظياً ، انه يعرف النساية من

لكن آرا سيظل رجلا سيداً ، وسيجعل سميراميس تعاني الحسرة الدائمة بسببه ، فقتل نفسه ، واوصى ان تخفى جثته بين آلاف الجثث التي سقطت على ارض المركة ..

لا تسأل عن حزن سميراميس العظيم حين بلغها نبأ مصرع آرا الجميل ، وحتى تكفر عن الخطأ الذي ارتكبته احضرت ابنه كارتو الفتى واجلسته على العرش خلفاً لابيه واطلقت عليه اسم آرا .

وتكريماً لذكرى الحبيب الذي لم يشأ ان يريها وجهه ، شيدت مدينة اطلقت عليها اسم « سميراماكرد ، وهي التي عرفت فيا بعد باسم « وان ، على شاطىء البحيرة التي تحمل هذا الاسم . .

منذ ذلك التاريخ ( ۱۷٤٣ ق.م.) خضمت ارمينية لبابل، وتحولت الى دولة آشورية ..

حين قتل نينو والدته سميراميس ــ وكانت قد تزوجته حسب شرائع الله المصور ــ وارتقى العرش خلفا لها ، اقطع فانو بن كارتو قسا من ارمينية وجعله ملكا على هذا القسم شريطة ان يدفع له الجزية .

استطاع فانو ان يدير الامور بمهارة حتى تمكن من استرجاع ارمينية كلها وتحريرها من الآشوريين ..

مات فانو عام ١٦٦٢ ق.م. دون ان يمقب ولدا ، فانتقل المرش الى عدد من الملوك مما سبب تقهقر البلاد وخضوعها لملكة فارس..

أذاً أنتقلنا الى القرن السادس قبل الميلاد وهو التاريخ الذي بدأ فيه الحكم في ارمينية يأخذ شكلا متميزا يتصف بالطابع الارمني البحت ، بعد ان تم امتزاج الشعوب التي كانت تسكن تلك البلاد بعضها ببعض ، نجد ان ديكران الاول يستغل صداقة عملكة فارس فيعلن الحرب على الديل الذين كانوا من الد اعدائه ، ويقف قورش ملك فارس الى جانبه ، وحين يجني ديكران ثمار هذا التحالف ويحقق النصر على اعدائه ، يسارع الى ايفاء قورش الدين الذي عليه فيقف الى جانبه في حربه ضد مملكة بابل.

مات ديكران في عام ٧٠٥ ق.م. ونقل الفرس تمثال هــذا الملك الى بلادهم ــ كما قيل ــ وعبدوه ... وخلف ديكران ابنه واهات الذي قام بترميم مدينة سميراماكرد واصلاحها ، واطلق عليها اسمه « وان ، .

#### \* \* \*

حين غزا الاسكندر المقدوني الكبير بلاد الشرق، وقف د فاهه ، ملك ارمينية الى جانب اصدقائه الفرس ، وحارب معهم ، فلمسا انتصر الاسكندر وحطم جيش فارس ، طاردت قواته فاهه الى داخل ارمينية حتى تمكنت من القضاء عليه وعلى جيشه وكان ذلك عام ٣٢٧ ق.م. وبموت فاهه هذا انقرضت دولة هابيك التي دامت نحو ١٨٠٠ عام.

### **\* \* \***

بعد وفاة الاسكندر قسمت البلاد التي افتتحها بين قواده ، فكان نصيب سلوقس مملكة فارس ، وقد عهد هذا الى قائده فراتا فرنيس احتلال ارمينية علم ٣٧٣ ق . م . ثم شطرت ارمينية الى قسمين ، الاول وهــوالقسم الاكبر تولاه ارداشيس والثاني وهو القسم الاسنى تولاه زاره ...

وقد جاء ارداشيس الى الحكم في عام ١٩١ ق.م. بعسم انهزام جيوش انطونيوس الكبيرة في العام نفسه واستمر حكمه حتى عام ١٦١ ق.م. ومنذ ذلك التاريخ بدأ تغلغل الرومان في آسيا الصغرى.

حكمت اسرة ارداشيس ارمينية حتى العام الاول من ميلاد السيد السيح ، وخلال حكم هلذه الاسرة ظهر عدة ملوك استطاعوا ان يحققوا لبلادهم اروع الانتصارات وعلى رأسهم ديكران الثاني الكبير (٤٥ ق.م) الذي لقب نفسه ملك الملوك اسوة بجاوك فارس .

حكم ديكران الثاني ارمينية زهاء اربعين عاماً استطاع خلالها ان يضم الى مملكته ارمينية الصغرى ، وان يسترجع جميع المناطق المنتزعـــة منها ، وقد امتدت رقعة مملكته حتى مدينة عكا جنوباً بعـــد ان تم له احتلال كردستان الجنوبية واذربيجان والموصل ونصيبـــين والرها وحران وكبادوكية وكيليكيا وسورية وجزءاً من فلسطين .

وامام هذه الانتصارات الباهرة التي حققها ديكران الثاني، واتساع رقمة مملكته، فقد اضطر الى اتخاذ عاصمة جديدة، تقع في الوسط من هذه المملكة ويستطيع من خلالها ادارة امور البلاد، وحفظ الامن وضمان السرعة في رد العدوان، وهكذا ابتنى مدينة ديكرانا كرد على الضفة اليسرى من نهر دجلة بالقرب من ديار بكر (مدينة ميافارقين الحالية) فاشاد فيها العهارات الضخمة واحاطها بالقلاع الحصينة، ونقل من كبادوكية ثلاثمئة الف نسمة من الاروام اسكنهم ويها، كما نقل اليها من اهسالي سورية وفلسطين عددا كبيراً من امهر الصناع وارباب الفنسون والحرف للاستفادة من مواهبهم وفنونهم.

يقال ان ديكران شيد في عاصمته عدة مسارح وكان احدها خاصاً بلاطه ، وكانت هذه المسارح تقدم للشعب مسرحيات سوفوكليس ويوروبيدس

عَلَمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ويمود لكليوباترا زوجة ديكران الكبير وهي من أصل يوناني ــ وابنه مهرطاد الفضل في هذه النهضة الثقافية والفنية الزاهرة .

اثار هذا النصر العظيم الذي حققه ملك الملوك الارمني حقد قادة الرومان الذين راحوا ينظرون الى فتوحات ديكران نظرة فيها الخدوف والتربص والحذر ، ثم كانت الواقعة بين الرومان وارمينية ، انتهت بهزيمة الجيش الارمني ، واضطر ديكران الى ان يعقد صلحاً مع اعدائه تنازل فيه عن جميع المنساطق التي احتلها واحتفظ لنفسه فقط بالسيطرة على بلاده الاصلية ..

بسقوط مدينة ديكرانا كرد ( ٦ تشرين الاول ٦٩ ق.م) طويت تلك الصفحة المشرقة من تاريخ ارمينية ، وعاد الصراع من جديد بين نفوذ دولتي فارس وروما حتى انبثاق النور السهاوي من الارض المقدسة وبجي، السيح بتماليمه السمحة الخالدة ...

# بعدالمسلاد

ونمضي مع فصول السرحية ..

لقد ارتفع الآن الستار عن فصل جديد ... وها هي ارمينية تحت حكم عدد من الملوك الاجانب الذين جاءوا مدفوعين وراء منافعهم الشخصية فجملوا من انفسهم اداة تحركها اصابح كل من الامبراطوريتين العظيمتين ، فارس من الشرق وروما من الغرب ...

وفي الوقت نفسه كان غة صراع داخلي يقوم في البلاد بين حزيين كبيرين احدها موال للبروثيين الذين يحكون فارس ويتخذون مدينة (المدائن) عاصمة للكهم والثاني يدعو الشعب الارمني الى الانضواء تحت العلم الروماني..

فلما جلس واغارش الاول على عرش ايران ( ٥١ - ٧٧ م.) عمد الى تعزيز الحزب المؤيد لشعبه في ارمينية ، وقرر اسناد حكم هذا الاقليم الى واحد من افراد اسرته ، فاختار شقيقـــه الاصغر ديرطاد لهمذه المهمة ..

خدت هذا في عام ٧٥ م. فحين جاء ديرطاد الى البلاد وأجه الكثير من المصاعب وحركات المقاومة التي قامت بها العناصر المناوئة لفارس في البلاد ، الا انه ما لبث ان قضى على هذه الحركات كلها ، وبسط نفوذه القوي على جميع المناطق التي يحكها ..

لم تقف روما مكتوفة اليدين ازاء هذا التطور الخطير ، فبعث قيصرها نيرون بجيوشه الجرارة لطرد هذا الملك الاجنبي الدخيل واعادة الاقليم الارمني الى سلطان روما ، وبعد ممارك طاحنة ، خرجت الجيوش الرومانية في الكثير منها مهزومة مندحرة ، اضطر نيرون الى ايقاف هذه الجازر التي لم تعطه الثار المرجوة ، وأخذ يتحدث عن السلام ، وبعد مفاوضات تم التوقيع على معاهدة تصون جميع حقوق الفرقاء ، المتنازعين، مفاوضات تم التوقيع على معاهدة تصون جميع حقوق الفرقاء ، المتنازعين، وجوجب هذه المعاهدة اعترفت كل من المدائن وروما بالسيادة الارمنية ألقومية ، على ان يعين ملك البرثويين ارشاغونيا لمرش ارمينية ثم يتوج القصر الروماني هذا الملك ..

سافر ديرطاد الى روما تصحبه الملكة وابناؤها والامراء البروثويون وحاشية تبلغ زهاء ثلاثة آلاف جندي ارمني من الفرسان وكثير من كهنة الحجوس وعدد من كبار الموظفين الرومان فاستقبل بحفاوة بالغة ، وفي بوردم وضع نيرون تاج ارمينيسة على رأس ديرطاد وكان ذلك في عام ٢٦ م. وهكذا انتقل تاج ارمينية الى الاسرة الارشاغونية التي حكمت البلاد حتى عام ٤٢٨ ميلادية ..

### \* \* \*

يمضي الزمن ، وتسابع فصول المسرحية ، ولا يظهر على المسرح حدث خطير رغم تعاقب الماوك على العرش الارمني ، حتى نبلغ العهد الذي

جا. فيه خسروف الشاني ( ٢٢٥ - ٢٥٠ م. ) الذي حَمَم البـــلاد تُحت سيادة اخيه ارداوان ملك البرتويين في فارس ...

فقد حدث ان قام ارداشير الفارسي الاصل بانقلاب على ارداوان واطاح بحكمه بعد معركة طاحنة دارت في موقع بالقرب من الخليج العربي، وانتهت بمصرع اردوان . واعلن ارداشير نفسه ملك الملوك في السلاد ثم سارع الى تأمين وضعه السياسي بتقوية المذهب الزرادشتي وعبدادة النار ليضم الكهان الى جانبه وبالتالي يأمن خضوع الناس واستنسلامهم وهكذا اتيح له آن يؤسس الدولة الساسانية في فارس ..

حين بلغ خسروف نبأ مصرع اخيه اقسم على الانتقام ، وبما ان الرومان قد توجسوا خيفة من ارداشير هذا وهو المروف بقوته وسلابسة رأيه ، فقد سارعوا الى تقديم المساعدة لحليفهم خسروف .

اقتحمت الجيوش الارمنية مملكة الرس العظيمسة وانزلت بارداشير وانصاره هزيمة منكرة ، الا ان ارداشير ما لبث ان عاد الى الحكم بعد رجوع خسروف الى بلاده . ولم ينسى عدوه القوي الذي اوقع به الهزيمة فقرر الانتقام منه ، وهنا ، دفع القدر إشاب من قبيلة سمورينيان البهلوية يدعى اناك ، الى ان يكسون الاداة المنفذة ، فسافر الى ارمينيسة وتقرب من خسروف مدعياً في البدء انه هارب من جور ارداشير وظلمه، فلما سنحت له الفرصة اغمد خنجره في صدره وقضى عليه ..

قبض على اناك ثم اعدم ، كما ذبيح جميع افراد اسرته باستثناء طفل صغير استطاعت مربيته ان تهرب به الى كبادوكية ايبطهر فيا بعد باسم القديس المنقذ كريكور الملقب بالنور ...

\* \* \*

مات خسروف ، ومات بعده بقليل ارداشير ، وانتقل عرش فارس الى ابن الاخير شابوه ، اما عرش ارمينية فقد تربع عليه قائد الجيش ارداوست مانتكوني ، وكان شابوه قد اعلن سخطه على ارمينية لقتلها اسرة اناك الفارسية ، وهدد بالثأر ، إلا ان ارداوست سارع الى معالجة الموقف محكة ودهاء ، فاستعطف شابوه وهدأ من ثورة غضبه ..

في تلك الاثناء خرجت من روما انساء تتحسد عن اضطراب الاوضاع فيها ، وتردي الحالة العامة ، ووقوع انشقاق بين الاسرة الحاكمة ، فاراد شابوه ان يهتبل الفرصة ويرد اللطمة الى الامبراطورية الرومانية ، التي سبق ان وجهتها الى مملكته فارس ، فحشد قواته واندفع نحسو الجنوب والغرب ، فاحتل بلاد مايين النهرين ونصيبين واجتاح ارمينية ، كما اجتاح كيليكيا وسورية وكبادوكية ، وثبت اقدامه في انطاكية ، ولكنه اضطر الى التوقف امام الرهسا ، بعد ان وصلت جيوش تدمر العربية بقيادة الامر اذينة ...

وهناك وقعت المركة الفاصلة وانتهت بهزيمة الجيش الفارسي ، وعاد شايوه الى بلاده ليختفي داخل حدودها ...

#### $\star$ $\star$ $\star$

كان اذينه يدن بالطاعة لروما ، شأن حكام منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وآسيا الصغرى التي يرتفع عليها علم الامبراطورية الرومانية ، فلما بدأ شابوه زحفه الكبير ارسلت روما الى اذينه تطلب اليه الوقدون في وجه هذا الزحف ، ومقاومته ، وامتثل الرجل للأمر ، وسار الى لقاء شابوه ، حيث اوقع به الهزيمة المنكرة عند الرها ...

اراد اذينه ان يكافيء نفسه على هذه الخدمة التي قدمها لروما

فاقتحم اراضي ارمينية واحتل قسم منها بعد ان طرد ارداوست ... بعد قايل قتل اذينه غيلة على يد بعض قواده وكان ذلك في عام ٧٦٧ م.

#### \* \* \*

تربعت الملكة زنوبيا على عرش تدمر خلفاً لزوجها ، وكان أول ما فلمته أن تأرت للم أذينة المفدور ، ولما كانت روما هي المحرضة على قتله فقد اعلنت انفصال بلادها عن الامبراطورية الرومانية ، واعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة ووحدة تامتين .

وهكذا استطاعت زنوبيا ان تؤسس اول دولة عربية ذات حضارة عجيدة في الشرق الاوسط ، بعد ان بسطت نفوذها على جميع المقاطعات التي سبق ان احتلها زوجها ومن بينها ارمينية .

ظلت البلاد الاخيرة تحت نفوذ تملكة تدمر العربية زهاء احد عشر عاماً ، أي من عام ٢٩١ حتى عام ٢٧٢ ميلادية .

في هذا العام اقتحم القائد الروماني اورليان حدود المملكة العربية التدمرية ، وبعد حروب طاحنه ومعارك رهيبة ، تمكن من تخريب العاصمة الجميلة ، واوقع ملكتها العظيمة في الاسر ، واسترجع ارمينية واعادها الى سيطرة الامبراطورية الرومانية .

### \* \* \*

هنا انقطع حبل القصة ، وفقدت بعض الصفحات اهميتها التاريخية ، حتى جاء عام ٢٨٨ حين عاد دير ظاد الشالث الى الحركم ، ومكث فيسه حتى عام ٢٩٤ ثم فقده ثانية لمدة اربع سنوات ، ثم عاد اليه من جديد وظل هكذا حتى عام ٣٣٠ . وقد عرف هذا الملك برجاحة المقل وسعة

الاطلاع وبمد النظر ..

خلال هذه الاعوام كان كريكور الطفل ابن اناك الذي تركناه مع مربيته في كبادوكيا قد نما وكبر وغدا شاباً مكتمل العقل والرجولة ، ولما كان قد نشأ في بيئة مسيحية صالحة ، فقد اعتنق الدين الجديد ونذر نفسه لخدمة الرب والوطن ..

كان اول عمل قام به كريكور ان توجه لمقابلة الملك ديرطاد في منفاه ، فواساه باخلاص دون ان يكشف له عن حقيقة شخصيت ، ثم رافقه لدى عودته الى ارمينية حين استتبت له الامور ...

بمد قليل شعر ديرطاد بأن كريكور يقوم سرا بالدعوة الى النصرانية واكتشف انه ابن اناك الذي قتل اباه خسروف ، فأمر باعتقاله وزجه في احدى زنزانات قلعة الماصمة ارداشاد فلاقى على يد سجانيه انواع العذاب والتنكيل ...

اصيب ديرطاد بمرض عضال ، عجز عنه نطس الاطباء وطقوس الكهنة المجوس .. وقيل ان شقيقة ديرطاد رأت فيا يشبه الحلم رجلا بقول لها ، الرجل الوحيد القادر على شفساء اخيك هو كريكور الصالح ، ونهضت المرأة من فراشها واسرعت الى شقيقها تروي له مارأته ، فأم باستدعاء كريكور من سجنه ، وقد برحت به الآلام وبقلب مفتوح وأيمان صادق ، نسي كريكور العذاب الذي يلاقيه على يد هذا الرجل ، فأقبل على علاجه مستميناً بصلواته ودعواته ، وقد تحققت المجزة وشفي الملك .

حين نهص ديرطاد من فراش المرض اعلن اعتناقه الدين المسيحي واتخذ كريكور منذ ذلك اليوم كبير امناء سره وآثره على جميع وزرائه ، مم حقق له امنية حياته بأن جمل النصرانية ديناً رسمياً للدولة ...

وعلى الأثر ظهرت ردة فعل عنيفة لدى الكهان الفرس وعبدة الاوثان والنيران في البلاد ...

يقول المؤرخ زينوب دي كلاك :

ان المقاومة كانت عنيفة وضارية في مقاطعة دارون ، وكانت اشد عنفا في منطقة ارزنجان التي كان فيها صنم كبار الآلهة ، حيث نشب القتال حامياً بين رجال ديرطاد وكربكور من جهة ، وبسبين القوات الوثنية المدلحة من جهة ثانية ، وكان النصر حليف قوى الخير والمعلاح، وبعد ان انجلى غبار المعركة امر القديس كريكور المنور بتحطيم صنم المعبد الذي كان مصنوعاً من معدن النحاس ، وكان ارتفاعه ستة امتار...

وعمد ديرطاد بعد ذلك الى بناء مدينة « ايشهايازين » الــتي اصبحت مدينة الارمن القدسة والمركز الروحي لجميــع طبقات الامة الارمنية .

بعد انتهاء مهمة كريكور الدنيوية تنحى عن منصبه لولده اريستاكوس الذي حضر في ازتيك عام ٣٢٥ المؤتمر الديني العام لجميع البطاركة، ذلك المؤتمر الذي اتخذت مقرراته فيا بعد اساسا للطقوس الدينية الارمنية واعتكف القديس النور في غار يقصع على سفح جبل سيبوه بارمينيسة الى ان وافاه الاجسل ..

### \* \* \*

وتستمر فصول المسرحية على هذا النحو المثير ، بين احداث دامية ، ومؤمرات باغية وتنافس شديد على السلطتين الزمنية والروحية ، فمملكة فارس لم تهدأ لحظة عن اثارة الشحناء والتخاصم بين ابناء البلد الواحد طمعاً في القضاء على الدين الجديد واسترجاع البلاد الى حظرية الجوسية ووضعها تحت سلطة كهان فارس . في حين كانت الامبراطورية الرومانية



ملك الملوك ديكران الكبير في مجلسه الملكي



الشرقية التي اعتنقت المسيحية تحاول ان نسيطرعلى ارمينية باسم الدين الجديد... وفي عام ٤٨٤ م . حين مات عاهل فارس الملك بيدوس ، كانقد ابرم مع الأرمن معاهدة تنص على ما يلي :

- ١ .. الدين المسيحي هـو الدين الرسمي الأرمينية وليس الملك أي حق في التــدخل او الامر بالارتداد عنسه ، ولا تشجيع الفرس على ذاك .
- ٢ وجوب المساواة في انتخاب موظني الدولة على الله يفضل العشو
   النافع المصلحة العامة .
- على الملك ان لا يصغي المنافقين والدساسين ، وان يأخذ الامور
   بالمشاركة والحاكة .

وكانت هذه الماهدة عِثابة انتصلا مؤزر الأرمن في زمن كانت النالمة فيه للقوة الباغية ..

ولكن الأرمن الذين وقفوا في وجه فارس ورفضوا المسودة الى المجوسيه ، كذلك وقفوا في وجه بيزنطه المتي ارادت ان تحملهم على قبول قوانين الحجمع الخلقدوني .

في هذه الفترة العصيبة من تاريخ ارمينية ظهر القائد البطل المنقذ وارطان ( الثالث ) ماميكونيان ، الذي قاد شعبه الى النصر وخلد اسمه في اعظم صفحات تاريخ أرمينية وأروعها ، وحين اراد احد قياصرةالرومان ( موريك ) ان يخمد ثورات الارمن بالتماون مسع كسرى الفرس ، وذلك بابعاد الامراء الارمن من بلاده والقضاء على القيادات التي توجه حركة المقاومة الشعبية ، تصدى لهم سمباد الباقرادوني ، وطاويد ساهاروني وتيودور رشدوني ، وبوأوا خطة القسطنطينية والمدائن بالفشل وثبتوا في كفاحهم الوطني الصادق حتى عام ١٤٠ وهو تاريخ دخول العرب ارمينية ...

# سنوات الفتح

سقطت المدائن ، وانهارت مملكة فارس ، وخرج هرقل من سورية بعد ان القى عليها نظرته الاخيرة ، وودعها وداعا لم يكن بعده لقاء ... وانطلق الفارس العربي بمعن في الارض ، غازياً ، مجاهداً ، فاتحاً ، مبشراً ، بدين جديد ، وبرسالة سماوية جديدة .

وبينا كان ابو عبيدة بن الجراح (١) قائد الجيش العربي في الشام مقياً في حمص يسوس الامور ، وينظم أوضاع البلاد التي تحررت منذ هنيهة من ربقة الاستمار البيزنطي وعادت السلطة الى الشعب الذي اخذ الآن يحكم نفسه بنفسه في ظل الرابة العربية الجديدة ، اذا بقسوات كبيرة من الروم تقتيم البلاد على حين غرة ، فبادر ابو عبيدة الى صدها ، واسرع يكتب الى الخليفة عمر بن الخطاب يعلمه الخبر ويقول له ان اهل الجزيرة

<sup>(</sup>١) اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح من الرعبل الاول شهد مع الرسول العربي الكريم معظم الممارك التي خاضها ومنها بدر وأحد والحندى ، وقاد الجيش العربي حين فتح سورية ومات في طاعون عمواس وله من العمر ٥٨ سنة .

ه الذين استجاشوا الروم على اهل حمص وهم الذين مهـــندوا لهم طربق العبور الى ارض الشام (١)

وبناء على أمر الخليفة بعث سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة بعياض أبن غنم (٢) مع عدد من القادة على رأس جيش من اشجع الرجال مدداً لأبي عبيدة ، وتوجه عياض في البدء الى الجزيرة فأدب المصاة واخضع التمردين وساس الأمور فيها ، ثم انحدر جنوبا الى حمص . ونظراً للشجاعة النادرة والادارة الحكيمة التي ابداها عياض فقد رأى أبو عبيدة أن يضمه اليه ويجله واحداً من قادة جيشه فكتب بذلك الى الخليفة المادل فوافق عمر على ذلك .

حتى يأمن ابن الجراح جانب الغدر من بعض الفئات المهائئة لاروم من سكان الجزيرة كلف حبيب بن مسلمة (٣) بالامارة على حربهـــا والولاية

١ ــ قادة فتح العراق والجزيرة س ٣٤٠

٢ - عياض بن غنم واحد من صحابة الرسول الكريم ومن الذين شهدوا الحديبة وقالوا شرف الجهاد تحت لواء الذي فى غزواته الاولى ، ثم صحب خالد بن الوليد حبن جاء الى دمشق و بقى فيها الى جانب الي عبيدة بن الجراح حيث شهد جبيم معارك الشام وكان مع ابي عبيدة على مقدمة الجيش حين تم فتح مدينة حلب وهو الذي ابرم معاهدة الصلح مع ابناء حلب ، وحين مات عياض لم يترك وراء مالا ولم يكن عليه دين ، فقد كان جواداً كريا .

٣ - حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري الفرشي قــائد من كبار الفـانحبن يفرنه بعضهم بخـالد بن الوليد وابي عبيدة بن الجراح ولد بمكة وخرج الى الشام بجاهداً في ايام أبي بكر فشهد البرموك ودخل دمشق مع ابي عبيدة ثم تولى انطاكية ، وامره عمر بن الحطاب بدخول ارمينية عونا لسراقة بن عمرو ، وعاد الى الشام في ولاية مساوية فكان يغزيه الروم ثم تولى امارة الجزيرة وضمت اليه ارمينية وافرييجان ، وكان مساوية يستشيره في كثير من شؤونه وكان يقال حبيب الروم لكثرة دخوله بلادهم ولما صفا الملك لمعاوية ولاه ارمينية فهات فيها ..

على الحلما من الاعاجم ، كما كلف الوليد بن عقبة بالولاية على سكانها من القائل المربية .

ولكن ، هل يكفي احتلال الجزيرة واستتباب الامور فيها ليــأمن المرب غارات الروم وغزواتهم المفاجئة ؟...

الجزيرة في الواقع منطقة استراتيجية هامة للخطوط الدفاعية القصوى بالنسبة للامبر اطورية الرومية (١) ، والذي يمتلك الجزيرة يستطيع ان يهدد كيدوكيا وكبيليكيا وغيرها من البلاد البيزنطية ، كما يستطيع ان يهدد سورية والعراق وغيرها من البلاد العربية ، فهي عموماً تعتبر موقعاً هاماً لا بد ان يدور حوله صراع مستمر بين الدولتين العظيمتين .

حتى يبعد الخليفة العادل شبح الخطر عن الارض العربية وجد ضرورة انتهاج خطة ترغم الجيوش البيزنطية على البقاء داخل حدودها ، هذه الخطة حي اشمال النار بشكل دائم في هذه الحدود حتى يجعل عبورها مستعجيلا على العدو ..

فلينهض الجيش العربي الفتى اذاً بهذه المهمة ، وليبدأ اولا بعملية استطلاع واسمة في الناطق الواقعة خلف تلك الحدود ..

### • الحلة الاولى

تولى عياض بن غنم هذه المهمة ، ومشى على رأس جيش عربي من المل والجزيرة متوغلا في ارض المله ، فجلا المرب (٢)

١ \_ قادة فتح العراق والجزيرة س ٤٤

المراد منا الطریق بین طرسوس وبلاد الروم لانه ضیق کالدرب، وایاه عنی امرؤ القیس حین قال:

بكى صاحبي لما الدرب دونه وايقن انا لاحمان بميصر فقلت له ، لاتبك عينك ، أنما فاول ملكا او نموت فنعذر

وبلغ مدينة بدليس (١) ومنها أنتقل الى خلاط (٢) وعند أسوار هــــده المدينة الحصينة كتب عياض لبطريقها عهداً ، اشارت اليه المسادر العربية في احداث السنين التالية دون ان تورد له نصاً ..

به تم توغل في عمق البلاد حتى بلغ منطقة تسميها المسادر العربيسة « العين الحامضة » وبعد ذلك عاد عياض الى الرقة ومنهسسا الى حمص .. وبذلك يكون ابن غنم اول قائد عربي دخل الدرب وعبر الجزيرة ووطساً ارض الروم ومن ثم مهد الطريق امام الفتح العربي في ارمينية (٣) ...

## • الخلة الثانيسة

بعد عامين لا اكثر ، اي في عام ٢١ هجرية ( ٦٤٢ م ) وقعت الحلة الثانية فقد زحف الجيش المربي في اربع فرق قاصداً مدينة الدربند (٤) في الشهال \_ تسميها المصادر المربية الباب وباب الابواب \_ وكان الهدف من هذه الحلة هو الوقوف في وجه الخطر الذي بات يتهدد الناس في اذربيجان من شعوب الترك المنتشرة في تلك الاصقاع النائية ...

تمكن الجيش العربي الذي كان بقيادة سراقـــة بن عمرو (٥) من

ا بدلیس بلدة فی نواحی ارمینیة قرب خلاط ذات بساتین کثیرة ، وتفاحها یضرب به المثل
 فی الجودة والکثرة وتفع عند ملتقی نهیر بدلیس بنهر دجلة .

٧ \_ قصبة ارمينيةالوسطى بلدة عامرةمشهوره ذات خيرات واسعة وهي واقعة على بحيرة وان.

٣ ــ قادة فتح العراق والجزيرة ص ٤٣٠

الدربند لفظ فارسي معناه بالاصل سنبلة من حديد يقفل بها الدكان ويقال لها دربند ايضاً ، وقد استعملت هنا بمعنى المضايق والطرقات والمعابر الضيفة . كما اطاقت على مدينة الباب التي يقال لها ايضاً باب الابواب وهي مينا كبير على بحر الخزر .

مراثة بن عمرو الدبه ذو النور وقد ذكره المؤرخون في الصحابة ولم ينسبوه ، كات احد الامراء بالدوح وقد تولى الفيادة اكثر من مرة وكانوا في زمن الفتوح الاولى
 لا يولون الديادة الا الصحابة .

بلوغ الدربند ومصالحة ملكها على جزية يؤديها ، إلا أنه أخفق في تحقيق انتصارات أخرى في أرمينية فقد تراجعت الفرق التي وجهها الى الفتح أمام مقاومة شديدة وباسلة بذلها المدافعون الارمن عن المناطق التي توجهتاليها ..

هذه هي الجله الوحيدة التي تشير المصادر العربية الى اخفاقها، وتقول هذه المصادر ان الخليفة عمر بن الخطاب حين جاءه كتاب سراقة الذي يعلمه هيه بندب عدد من القادة على رأس كتائب صغيرة من الجيش لغزو بعض المواقع ، استاء لذلك واعرب عن عدم اطمئنانه الى نتائج هذه المغامرة التي اقدم عليها سراقة نظراً لقلة عدد القوات العربيسة المنتدبة للغزو وتعاظم القوات المحلية في كل المناطق التي وجهت اليها ..

لمل هذه هي الحملة التي يشير اليها المؤرخون الارمن ويؤكدون على ان هزيمة ساحقة نزلت بالمرب وانهم خسروا في غزوتهم هذه عدداً كبيراً من الرجال ، سقطوا على ارض المركة صرعى بفعل سيوف رجال الامير تيودور رشدوني البواسل ..

هذا اذا نحينا جانبا الاختلاف الظاهر في تحديد تاريخ هذه الحملة بين كل من المصادر العربية والمصادر الارمنية ..

## • الحلة الكبرى

بعد تسعة اعوام من تولي عثمان بن عفان الخلافة ، اي في السام الثاني والثلاثين للهجرة (٢٥٢م) كتب الخليفة الى معاوية بن ابي سفيان عامله في دمشق ، يأمره بندب حبيب بن مسلمه لنزو ارمينية في حيث من اهل الشام ، وكان حبيب ما يزال واليا على الجزيرة .

سار حبيب الى مدينة قاليقلا (١) فحاصرها وضيق عليها ، وحين يئس اهلها من النجاة طلبوا الامان على الجلاء او الجزية ، فوافق حبيب ، فجلا الكثيرون من اهلها الى بلاد الروم ، اما الذين آثروا البقاء فقد اقروا على انفسهم الجزية .

اقام حبيب في المدينة عدة اشهر لاستكال قوته ، واتخاذ الاهبة ، بمد ان بلغه تحرك جيش الروم لحربه ، كما بلغه ان العديد من امراء تلك المناطق قد انضموا مع قواتهم الىهذا الجيش حتى غدا قوة مرهوبة الجانب ... خشي ابن مسلمة ان تعجز قواته عن دفع هــــذا الخطر الدام ، فاسرع يبلغ مماوية هذا النبأ ، وكتب مماوية الى الخايفة بذلك فوجه الخليفة كتاباً الى امير الكوفة (٢) يطلب اليه نجدة حبيب بحيش من متطوعة اهل الكوفة ، وبعد ثلاثة ايام من وصول كتاب الخليفة كان قـــد تجمع من المتطوعة زهاء ثمانية آلاف ، فساروا بقيادة سلمان بن ربيعـــة الساهلي قاصدين ارمينية على طريق الموصل ..

اما حبيب فقد وافاه جيش الروم قسل ان يصل اليه المدد ، واقام المدو في مكان فسيح على ضفاف نهر الفرات ليقطع على حبيب طريق التراجع العبور ، ورأى حبيب ان لا قدرة لجيشه الصغير على مجابهة هذه الجحافل من القوات ، وكان المعروف عن هذا القائد العربي سعة الحيالة وشدة المكر في القتال ، فعمد الى وضع خطة تهدف الى ما يشبه حرب الصاعقة ،

اليقلا بلد بارمينية العظمى من نواحي خلاط ثم من نواحي منازكرد ، ريقال لها ارزن الروم ، ثم اطلق عليها اسم ارضروم وكان الارمن يطلقون عليها اسم «كرين » وهي عاصمة ارمينية المنفري التي كانت خاضعة للحكم البيزنطي .

٢ --- يقول ابن الاثير والطبري ان الوليد بن عقبة كان أميراً على الكوفة ، اما الواقدي (وعنه اخذ ابن كثير ) فيقول ان سعيدا بن العاصي هو الذي كان على الكوفة وهو الذي تسلم كتاب عثمان بن عفان وقام بندب سلمان بن ربيعة وجند المتطوعة من أحل الكوفة .

بوساطة كتائب متفرقة تعتمد على الضربة المفاجئة ثم الانسحاب متجنبة في ذلك المواجهة الفعلية مع العدو ...

ولكي يضمن نجاح هذه الخطة ، حدد ساعة التنفيذ في النصف الثاني من الليل ، حين يخلد المسكر الى النوم ، ولا يبقى الا الحراس والمسس والمعادب . وفي الاجتاع الذى عقده حبيب مع قادة جيشه شرح لهم الخطة بالتفصيل وتم الاتفاق على تحديد نقاط الهجوم وتعيين كتاتب الجند التي ستعمل في كل من اطراف المسكر حين ترسل الصيحة فيهم.

عاد حبيب بعد انتهاء هذا الاجتماع الى خبائه ، واقبلت عليه زوجه الم عبد الله بنت يزيد الكلبية تسأله عما تم عليه الاتفاق ، فاخبرها بالامر، وسألت :

.. اذا كانت المسيحة فاين سيكون موعدك انت ! ..

قال :

ـ سيكون سرادق الطاغية الموريان (١) او الجنة ..

في ساعة الصفر دام العرب معسكر الروم وارساو! فيهم الصيحة ، وما هي الا ساعات حتى تجولت ارض المركة الى دمار وحلت الهزيمة بالروم وفر من سلم من رجالهم لا يلوون على شيء ...

تقول المصادر العربية ان حبيباً حين بلغ سرادق الموريان، واقتحمه شاهراً سيفه ، اذا به امام زوجته ام عبد الله التي كانت قد سبقته الى السرادق واجلت اصحابه عنه بعد ان خاضت المركسة كأي واحد من ابطالها (۲) فكانت أم عبد الله بنت يزيد الكلبية اول امرأة من العرب ضرب عليها حجاب السرادق (۲) ..

١ --- اسم قائد جيش الروم كما تسميه المصادر العربية .

٧ --- فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٧٨

٣ --- تاريخ الطبري ج ٤ ص ٤٨ ٠

بعد ان انجلت المركة ، وحين كان رجال حبيب منهمكين في جمع الاسلاب والننائم وصل سلمان مع متطوعة الكوفة ، وسارع هؤلاء ينازعون اهل الشام على الننيمة ولكن اصحاب حبيب رفضوا ذلك ، حتى تنالظ حبيب وسلمان في القول وتوعد بعض رجال حبيب سلمانا بالقتل وقال في ذلك اليوم موسى بن مغرا هذه الابيات من الشعر التي اصبحت فيا بعد بمثابة وثيقة تاريخية لها اهميتها :

ان تضربوا سلمان نضرب حبيبكم وانترحاوا نحوابن عفان نرحل وان تقسطوا فالثغر ثغر اميرنا وهذا امير في الكتائب مقبل ونحن ولاة الثغر كنا حماته ليالي نرمي كل ثغر ونذكل (١)

رأى القادة في الجيئين ان الحل السلمي هو الافضيل والاصلح فكتبوا الى عثمان بن عفان بما حدث ، وجاءهم الجواب بأن الننيمة هي من حق اهل الشام الذين خاضوا المركة مع قائدهم حبيب ، وطلب الخليفة من سلمان ان يغزو بلاد اران ، اما حبيب فليتابع طريقه في ارمينية الوسطى..

غضي الرواية المربية بعد ذلك فتقدول ان حبيبا بعدد ان اوقع الهزيمة بجيش الروم غادر قاليقلا متجها الى خلاط وارجيش (٢) على الساحل الشهالي من بحيرة وان (٣) فخرج اليه بطريق خلاط حاملاً اليه كتاب عياض بن غنم الذي سبق ان كتبه لاهل المدينة واعطام فيه الامان على انفسهم ومعابدهم وحيطان بيوتهم واموالهم لقاء جزيمة يسيرة يؤدونها

١ --- تاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٠٧

٧ -- ارجش مدينة قديمة من نواحي ارمينية الكبرى قرب خلاط .

٣ --- بحيرة وان هي البحيرة الواقعه بين مدن وان وخلاط وارجيش وقد نسبت اليها في احدى فترات التاريخ الولايات الواقعه على ضغافها .

مَرَةُ كُلَ عَامَ ، فوافق حبيب على مأجاء في كتاب عياض ، وثعهد بتنفيذه وقدم له البطريق ماكان على الدينة من مال كما قدم له هدية نفيسة ، فاخذ حبيب المال واعاد البطريق الهدية ...

ثم استأنف طريقه متوغلاً في البلاد ، متجهاً نحو عاصمة ارمينية الفارسية ( الكبرى ) دبيل (١) وفي الطريق خرج بطارقة البلاد ، يطابون الصلح والامان ودفع الجزية فكان حبيب يعطيهم المهد على ذلك حتى بلغ الرج القريب من العاصمة ...

كانت دبيل تقع في منطقة وعرة المسالك تحيط بها ألاودية السحيقة والجبال الشاهقة ، وكانت اسوارها قويـة وعاليـة بحيث يستمصي على أي جيش غاز الوصول الى اعلاها ...

ولكن حبيباً ليس بالرجل الذي تهزمه المصاعب فأمر الفرسان ان يتقدموا اسرابا وسرايا ، متخليا بذلك عن خطة الحشد والتنظيم في المسير ، لضيق المسالك ووعورتها ، وكانت المدينة ، قد اغلقت على نفسها الوابها ووقفت حامياتها في اعلى الاسوار استعداداً للفتك بالمهاجمين اذا ما سولت لهم نفوسهم ارتفاءها ..

وبدأ القتال متخذاً اسلوب المناوشات والكر والفر، فاحاط الفرسان بالمدينة ، واخدفوا يتقدمون ويتراجعون وبعد عدة جولات ، تبين لحبيب ان هذا الاسلوب لن يعطيه نتائج مثمرة ، فأمر بالاستعانة بالمنجنيقات واخذ يقذف بها كرات النفط المشتعل مما احدث الحرائق في المدينة وخلف الاسوار ، فدبت الفوضى في صفوف المدافعين وانشغاوا في الحماد النيران

١ --- دبيل او دوفين (كما تسميها المصادر الارمنيه ) مدينة بارمينية تتاخم اران وكانت تغرا
 اللاقليم •

التي ازداد اندلاعها شدة وتفاقماً ، واضطرت المدينــــــة الى طلب الامان والصلح ، فاعطاهم حبيب اياء ، وهذا هو نص كتاب الامان:

باسم الله الرحمن الرحيم

من حبیب بن مسلمة الانصاری الی اهل دبیل و بحوسها و بهودها و شاهدم و غائبهم .

اني امنتكم على انفسكم واموالكم وكنائسكم وبيعكم وسور مدينتكم فانتم آمنون ، وعلينا الوفاء لكم بالعهد ما وفيتم واديتم الجزية والخراج..(١)

وتمضي المصادر الارمنية فتقول ان دبيل قاومت النزاة مقاومة عنيفة لمناعتها الطبيعية وتحصيناتها ولكنها كانت مقداومة يائسة الآن الهجوم كان شديداً ومركزاً ، وان العرب لما رأوا مناوأة السكان اضرموا النيران في جميع اطراف الاسوار فاختنق حماتها بالدخان ، وحين قضى المرب على الحاميات بهجهتهم المتلاحقة صعدوا الاسوار بسلالم من الحبال ، وانهم حين فتحوا المدينة اسروا ٣٥ الفاً من سكانها وساقوهم الي بلاد العرب ٢٥.

ونقرأ لأحد المؤرخين الارمن الذين عاصروا تلك الاحداث وصف حياً للواقمة فيقول انه بتاريخ ٦ كانون الثاني عام ٦٤٧ استولى المربعلي

١ — مجموعه الوثائق السياسيه رقم الوثيقه ٣٤٦ ص ٣٣٤

٢ --- تاريخ الامه الارمنيه ص ١٦٣ وصفحات من تاريخ الامه الارمنيه ص ١٠٣

الماصمة دوفين فذبحوا الكثير من سكانها واقتادوا عدداً كبيراً من الأسرى، ثم يصف المقاتلين المرب فيقول انهم فوق مستوى البشر ، رجال اشداء لم يعرف التاريخ لهم مثيلا (١) ..

بعد ان تم لحبيب فتح دبيل واعطى اهلها وبطريقها الامان ، تابع سيره ففتح النشوى ( نخجوان ) (٢) وصالح اهلها على مثل صلح دبيل ، وقدم عليه بطريق اقليم البسفرجان (٣) (واسبوركان) فصالحه على جميع بلاده .

يقول البلاذري في نتوح البلدان ان فريقاً من الجيش العربي باغ في طريقه الى تفليس مرجاً على نهر ، فحط رحاله فيه ، ثم سرح رجاله خيولهم ودوابهم بعد ان انزلوا احمالها على الارض ، وبينا هم في راحة اذ هجم عليهم قوم من اهل المنطقة واعملوا فيهم سيوفهم ، وبوغت الرجال ، ولم يجدوا مفرا من الهرب ، والاحتماء في بعض شعب الجبال المجاورة ، وقد عجزوا عن لجم خيولهم النافرة فتركوها .

١ --- صفحات من تاريخ الامة الارمنية ص ١٠٢

۲ --- نشوى معروفة بين العامة باسم نخبوان ويقال لها ايضاً څجوان ، وهي تصبة كورة بسفر حان في ارمينية .

٣ --- البسفرجان كورة بأرض اران ومدينتها النشوى ، وهي تفجوان ، يقول ياقوت الحموي
 ان هذه المدن اشادها الملك انو شروان حيث بي باب الابواب ، وتعتبر هذه المنطفة
 كلها في ارمينية الثالثة .

عليس مدينه تقع في ارمينية الاولى وهي قصبة ناحية جرزان ( جورجيا ) وتقع قريبا
 من بابالابواب .

ثم عادوا بعد انسحاب القوم فجمعوا ما قدروا عليه من خيـولهم ولحقوا بالنيرين فنتكوا بهم واسترجعوا ما كانوا قد اخذوه منهم ، ومنـذ ذلك اليوم اطلن العرب على ذلك الموضع اسم « ذات اللجم » .

وصل حبيب بن مسلمة الى جرزان فخرج اليـــه رسول البطريق وقدم اليه رسالة من اهل الاقليم يطلبون فيها الامان ، كما قدم اليه هدية نفيسة فكتب اليهم حبيب :

# بسم الله الرحمن الرحم

من حبيب بن مسلمة الى اهل تفليس.

سلم انتم ، فاني احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو ، اما بعد :

فان رسولكم د تفلي ، قدم علي وعلى الذين آمنوا معي ، فذكر

عسكم انا كنا امة ابتمثنا الله وكرمنا ، وكذلك فعل الله بنا بعد ذلة وقلة

وجاهلية جهلاء ، فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والسلام على رسوله
وصاواته كما به هدينا ..

وذكر عنكم « تفلي » ان قذف في قلوب عدونا منسا الرعب ، فلاحول بنا ولا قوة الا بالله ، وذكر انكم احببتم سلمنا فما كرهت ولا الذين آمنوا معي ذلك من أمركم .

وقدم على د تفلي ، بهديتكم فقومتها والذين آمنوا معي ، عرضها ونقدها مئة دينار غير راتبة عليكم ، ولكن على أهل كل بيت دينار واف جزية ولا فدية ، وكتب لكم عند ملأ من المؤمنين كتاب شرطكم وامانكم، وبعثت به اليكم مع عبد الرحمن بن جزء المسلمي ، وهو علمنا من أهمل الرأي والعلم بأمر الله وكتابه ، فان اقررتم بما فيه ، دفعه اليكم ، وان

توليتم آذنكم بحرب من الله ورسوله والذين آمنوا على السواء ، وان الله لا يحب الخائنين .

والسلام على من اتبع الهدى (١).

وافقت جرزان على ذلك ، واقرت ماجاء في كتاب حبيب ، فاستأنف طريقه الى تفليس قصبة الاقليم وخرج الهلما للصلح فكتب اليه.م الامان التمالي :

## بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لأهل طعليس ـ من ارض الهرمزـ بالامان لكم ولأولادكم ولأهاليـكم وصوامه كم وبيعكم ودينكم وصاواتكم على اقرار بصغار بالجزية على أهل كل بيت دينار وأف ليس عليكم ان تجمعوا بين متفرق من الاهلات استصغاراً منكم للجزية ولا لنا ان نفرق بـين مجتمع استكثاراً منا للجزية ...

ولنا نصيحتكم وضلمكم على عدو الله ورسوله ، والذين آمنوا فيا استطعتم ، واقراء المسلم المجتاز ليلا بالمروف من حلال طمام الهل الكتاب وحلال شرابهم ، وارشاد الطريق على غير ما يضر بكم فيه ، وان قطع بأحد من المؤمنين عندكم ، فعليكم اداؤه الى ادنى فئة من المؤمنين والمسلمين الا ان يحال دونهم ، فان ثبتم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فاخواننا في الدين ، ومن تولى عن الايمان والاسلام والجزية ، فعصد و الله ورسوله والذين آمنوا ، والله المستمان عليه ..

فان عرض للمؤمنين شفل وقهركم عدوكم ، ففير مأخوذين بذلك

١ -- بحوءة الوثائق السياسية رقم الوثيقة ٣٤٧ ص ٣٣٦

ولا ناقض ذلك عهدكم بعد أن تفيئوا الى المؤمنين والمسلمين ..

هذا علي كم وهذا لكم ..

شهد الله وملائكته والذين آمنوا وكفى بالله شهيدا (١) .

يقول البلاذري :

و وفتح حبيب ـ بعد تفليس ـ جوارح وكسفربيس وكسال وخناق وسمسخي والجردمان وكستسجي وشرشت وباراليت صلحاً على حقن دماء اهلها وافرار مصلياتهم وحيطانهم وعلى ان يؤدوا اتاوة عن ارضهمورؤوسهم، وصالح اهل قارحبيت واهل ثرياليت وخاطيط وخويخيط وارطهـال وباب اللال وصالح الصناربة والدودانية على اتاوة (٢).

اما سلمان بن ربيعة فقد مضى الى اقليم اران (٣) وفتح مدينـــة البيلقان (٤) صلحاً وانتقل الى برذعة قصبة الولاية فعسكر على نهر تسميه الرواية العربية « الترثور » وبعد حصار قصير فتحها على الصلح والامان ، ثم فتح البلدان والقرى الحيطة بها وبلغ في سيره مدينة الباب .

وكان اخوه عبد الرحمن بن ربيعه اميراً على هذه المدينة ، فلما بلغه قدوم سلمان اجتاز الباب وتوغل شمالا الى ما وراء جبال القفقاس ، وعلى ضفاف نهر بلنجر دارت معركة انتهت باستشهاد عبد الرحمن وصحبه ، ولم يسلم من الجيش الذي كان يرافقه وعدده اربعة آلاف مقاتل الا قلة

١ --- جموعة الوثائق السياسية رقم الوثيقة ٣٤٨ ص ٣٣٦

٢ --- فتوح البلدان ص ٥ ٨ ٢

٣ --- اران اسم اعجمي لولاية واسمة وبلاد كثيرة منها جنزة وبرذعة وشيكور وبيلقان وبين اذربيجان واران نهر الرس ، وهي من اصقاع ارمينية .

٤ --- البيانان مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الابواب ، وتعد في ارمينية الكبرى قريبة
 من شروان .



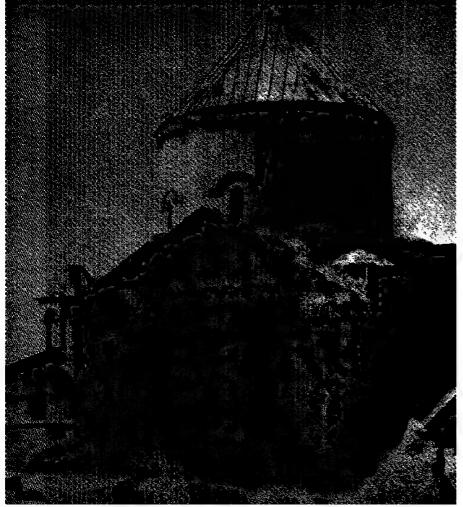

جزيرة اغتامار في بحيرة وان معقل القــائد تيودور رشدوني

الواجهـة الشرقيـة لكاتدرائية اغتامار المشيدة في عهــد الملك كاكيك الاول (٩٠٤ ـ ٩٣٨ م.)

من الرجال .

يقول الشاعر ابن جمانه الباهلي مشيراً الى عبد الرحمن بن ربيعة شهيد بلنجر وقتيبة بن مسلم شهيد الصين :

وان لنسا قبرين ، قبر بلنجر وقبر بسين استان يا لك من قبر فذاك الذي إسان على القطر (١)

والشطرة الاخيرة من البيت الثاني تشير الى ماكان يقال من ان عظام عبد الرحمن كانت مودعة عند اهـــل بلنجر في تابوت فاذا احتبس عليهم المطر اخرجوا التابوت واستسقوا به فيسقون .

نمود الآن الى حبيب بن مسلمة ، فانه بعد ان انتهى من هذا الفتح العظيم الذي حققه في ارمينية ، ولى ثفرها حذيفة بن اليان العبسي الذي اتخذ مدينة برذعة مقراً له ، ووجه عماله الى ما بينها وبين قاليقلا ... وقد جاء هذا التعيين تنفيذاً لأمر الخليفة عثمان بن عفان الذي كان قد قرر في البدء ان يولى حبيبا ارمينية ، إلا انه نزل عند نصيحة الصلحاء من الرجال فجعله غازياً لثغور الشام والجزيرة لقوة شكيمته ومضاء عزيمته وبراعته في ادارة العمليات الحربية وتحقيق النصر ...

### العدو السديق

في عام ٣٧ هجرية ( ٢٥٧ م.) تم الصلح بين الامير تيودور رشدوني قائد الجيش الارمني في ارمينية الشرقية ( الكبرى ) وبين حبيب ابن مسلمة قائد الجيش العربي والمندب للفتح من قبل معاوية بن ابي سفيان امير دمشق ...

كان تيودور الذي اتخذ من جزيرة اغتامار الواقعة وسط بحيرة وان

١ --- فتوح البلدان ص ٢٨٧

قاعدة لقيادته وقد وجد بعد أثنتي عشرة منة من القتال أنه لم تعمد ثمية جدوي من المقاومة ...

ففارس التي كانت تمده بالمساعدات قد سقطت امام الفاتح وغــدت بدورها ولاية عربية .

وزميله الامير هامازاسب ماميكونيان حاكم ارمينية الغربية (الصغرى) الخاضعة لسلطة بيزنطة ما يزال يميش تحت تأثير اطهاعه الشخصيـة في ضم ارمينية الكبرى الى امارته وجعل الاقليمين اقليها واحداً يدين بالطــاعة لامبراطور الروم كونستانس الثاني .

وفي الشهال حيث شموب المترك منتشرة بكثافة عجيبة خلف الجبال ما فتثوا يشكلون خطراً داهماً على سلامة ارمينية وامنها واستقرارها ..

وهام العرب ، قد جاءوا بدورهم من الجنوب في موجات متلاحقة ما تنفك تزداد شدة وضراوة ..

والروم انفسهم ، قد ولوا الادبار امام الجيوش المربية الزاحفة ، فخرجوا نهائياً من شرقي البحر الابيض المتوسط ، وخسروا سورية وظلسطين ومصر وبلاد مابين النهرين ، وهاهي قواتهم الضاربة تتمركز الآن في كبادوكية لا لثنيء الا لصد غزوات المدرب الموسمية سواء في البراو في البحر ..

وهكذا خلع بحر « الروم » عن نفسه هذا الاسم بعد ان انحسر ظل الامبراطورية البيزنطية عن معظم شواطئه الشرقية والجنوبية.

لقد ادرك تيودور ان الوصول الى صلح دائم مع العرب هو من اولى واجبات القائد الفطن المحنك ، مادام هؤلاء لا ينشدون من الفتح إلا دفع الخطر الى بعيد وتأمين سلامة الاطراف والحدود ومن ثم الحصول على قدر من المال ، باسم الجزية ينفق منه على اصلاح البسلاد ، وعلى

تأمين نفقات الجيش المرابط في تلك المناطق وما زاد منه وهو قليل فيحمل الى حاضرة المملكة العربية لانفاقه في وجوه الخدمات العامة ...

وهكذا تم الصلح بين القائد الارمني والقـــائد العربي ، وعادت السيوف الى اغمادها ، وساد السلام ارجاء البلاد ..

يقول المؤرخ الارمني سيبيوس في تاريخه المصنف في اواخر القرن السابع ان الامير تيودور رشدوني قد وقع معاهدة الصلح مع معاوية وانها كانت تنص على ما يلى :

اولاً \_ تعفى الدولة العربية ارمينية من الجزية خلال ثلاث سنوات.

ثانياً \_ على الأرمن بعد مرور ثلاث سنوات ان يدفعوا الجزيـة للدولة العربية بدمشق قدر ما ريدون.

ثالثاً \_ يحق الأرمينية ان يكون لها جيش مؤلف من خمسة عشر الف فارس ينفق عليه الارمن من حساب الجزية .

رابعاً \_ لا يدعى هذا الجيش للعمل في بلاد الشام .

خامساً على الجيش الارمني كحليف للدولة العربية ان يحارب الى جانبها ضد الاعتداء عليها من الخارج .

سابعاً \_ ان الدولة العربية تتمد حماية ارمينيــــة وحـــدودها ضد هجات العدو وبنوع خاص ضد هجات الروم (١) .

١ ـــ من مقال « معاويه والارمن » للاب اوهانيس ابراهيم آداميان نشر في مجلة الحديث
 الحليبه مجلد ٢٦ ص ١١٧

تقول المصادر الارمنية ان الامبراطور كونستانس الثاني (١) حين بلغه نبأ الصلح الذي تم بين تيودور وحبيب والذي اصبحت ارمينية الكبرى بموجبه تحت الحبكم العربي ، اصابته نوبة من الغضب الشديد فشار وهدد وقوعد واقسم ليبطشن بهذا الشعب الذي خرج عن طاعته ...

ولكنه عاد الى نفسه ، واراد ان يسلك سبيل اللين والوداعة قبل ان يلجأ الى المنف فبمث برسول خاص الى الامير تيودور يعرض عليه حمايته (٢) إلا ان هذا رفض المرض بلباقة وادب ، وقال انه لم يتعود في حياته ان ينكث عهداً قطمه على نفسه ، فقد اعملى عهده للمرب ، وسيظل يحترم هذا المهد ما بقى على قيد الحياة ...

وعاد الرسول الى الامبراطور حاملا اليه الجواب ...

صدرت الاوامر فوراً بتحرك الجيش نحو ارمينية لهــــدم مدنها وتدمير حصونها وقتل سكانها ، وجعلها أثراً بعد عين ... وسار مشة الف جنــــدي رومي بكامل عدتهم واسلحتهم خلف الامبراطور لهذه الغاية ...

حين بلغ نبأ مسيرة الجيش الرومي اسماع الامير تيودور بادر الى التحصن داخل جزيرة اغتامار في بحيرة وان وارسل الى حليف الامير معاوية في دمشق يطلب اليه موافاته بالنجدات السريد ق تنفيذاً لمضمون الماهدة الموقعة بينها ..

ا سـ (قنسطنطينيوس) حديد هرقل اعتلى عرش الامبراطورية البيزنطية من عام ٦٤١ حتى عام ٦٦٨ على ١ عام ٦٦٨ ميلادية عرف بنشاطه وقدرته الغائفة التي بذلها لوقف تقدم المرب، ولتحقيق هذا الهدف اعاد تنظيم ادارة الاقاليم بانشاء نظام الالوية أو البنود أو الثنور وجعلها خاضعة لولاة عسكريين، وافاد هذا النظـام في ازدياد قــوة السيطرة الادارية واصبح اساساً للنظـام الامبراطوري عدة قرون.

٢ --- تاريخ الامة الارمنية س ١٦٤ .

اما الامبراطور فقد وصل مع جيشه الى مقاطعة ارزن الروم واقام مسكره في ترجان بعد ان اجلى عن المنطقة بوسائل العنف تمانية آلاف عائلة ارمنية وبعث بافرادها كأسمسرى الى احدى مستعمراته في افريقيا الشمالية (١).

وهنا ظهر عدد من زعماء الأرمن الذين وجدوا ان اللجوء الى الوسائل السلمية مع هذا الجيش الكبير اجدى من الحرب، فتقدم البطريرك نرسيس الثالث مع عدد من الامراء المعروفين بولائهم للروم يطلبون مقابلة الامبراطور ، وحين مثلوا بين يديه ، ابلنوه بأن تيودور رشدوني لايمشل سوى قلة من الشعب الارمني ، وانه مجرد قائد من قواد الجيش في مقاطعة من مقاطعات الاقليم الواسع الكبير .

واستطاع البطريرك بلباقته الشمصية وحديثه الطلي ان يقنع الامبراطور وان يدخل الطمأنينة الى نفسه ، فتلاشى غضبه ، وامر باعادة السيف الى غمده (٢) .

يقول الاب اوهانيس آداميان نقلاً عن مصادر التاريخ الارمني ان الامبراطور البيزنطي عقد مؤتمراً في ارزن الروم حضره زعماء الارمن الموالين له ، وتم الاتفاق على عزل تيودور رشدوني من منصبه واعتقاله ثم اعدامه ، وان الامبراطور ارسل بعثة عسكرية لتنفيذ هذا القرار فلما وصلت البعثة الى مقاطعة وان امر تيودور باعتقال افرادها ، وسجن بعضهم في قلمة بدليس والقسم الآخر اودعه معتقل اغتامار المنبع في بحيرة وان ، ثم ان تيودور بعث الى حليفه معاوية في دمشق يستعجله في ارسال النجدات

١ --- من دراسة للاب اوهانيس آدميان في مجلة الحديث مجلد ٢٦ ص ١٢٠ .

٢ --- آلريخ الامه الارمنيه س ١٦٥ .

وفي الوقت نفســـه اقام خطأ دفاعياً حصيناً حول مواقعه المسكرية.

حين بلغ نبأ اعتقال افراد البعثة الرومية مسامع الامبراطور اراد ان يبادر ويحسم الامر ، ولكن فصل الشتاء كان قد اقبل وغطت طبقات من الثلوج وجه الارض ، وحال الصقيع دون عبور الطرق الجبلية المؤدية الى معاقل تيودور ، وهنا قرر الامبراطور ان يقضي الشتاء في مدينة دبيل ، على ان يصني حسابه مع الثائر المتمرد في الربيع .

خلال هذه الفترة كان معاوية بن ابي سفيان والي دمشق قد بادر الى نجدة صديقه وحليفه الارمني فوجه الى ارمينية جيشاً من سبعة آلاف فارس ، وجاء الكرجيون حلفاء رشدوني لتقديم المساعدات اللازمة ، وكذلك فعل ابناء اران والسيسجان .

وضعت هذه القوات جميعها تحت قيادة تيودور رشدوني الذي امر برابطتها في بعض المناطق الستراتيجية ، وتنفيذاً لهــذه الخطة كلف الجيش العربي بالتمركز في مقاطعتي آغيوفيد وبزنوني ( بجوار مراد جاى ) .

هنا يلاحظ ثمة ثفرة في سير الاحداث . . . فان الامبراطور الذي رضي ان يقضي الشتاء بعيداً عن عاصمة ملكه لتأديب القائد الارمني الثائر، رأيناه عند بداية موسم الربيع يعود مع قواته الرئيسية مسرعاً الى العاصمة مكتفياً باقامة بعض الحاميات العسكرية في عدد من المواقع الهامة ، فلما بلسغ جيش الامبراطور القسطنطينيسة تحرك البطريق تيودور واخسذ يهاجم تلك الحاميات مع حلفائه حتى تمكن اخيراً من اجلائها عن البلاد .

عن مهمته الأساسية هذه الالحدوث تطورات طارئة في عاصمته الكبرى جملته يؤثر المودة سريعاً لمعالجتها .

استقبل الارمن انباء انتصارات البطريق تيودور بالنبطة والابتهاج، وقد زاد فرحهم حين شاهدوا، القاتل العربي، والقاتل الارمني يحاربان في جبهة واحدة، ويهاجمان عدواً واحداً...

اما في دمشق فقد انمكست هذه الاحداث في نفوس القادة العرب الى اعجاب وتقدير ببطولة القائد الارمني الذي قاد جيشه الى النصر، فوجه مساوية المدعوة الى تيودور لزيارة دمشق لكي يتسنى للرجلين التعرف على بعضها عن قرب .

استجاب تيودور رشدوني لدعوة صديقه وسافر الى دمشق فدخلها في موكب رسميسي حافل واستقبل من اميرها وقادة الجيش العربي بمظاهر الحفاوة والمودة والاحترام ، وكانت هذه الزيارة بمثابة تمكين المحلف العربي الارمني وتأكيد على صداقة الشعبين البطلين .

اراد معاوية ان لا تمر هذه الزيارة دون تتائيج عملية مثمرة فتوسط لدى الخليفة عثمان بن عفان الذي وافق على اقتراح اميره في دمشق ، وعهد الى البطريق تيودور رشدوني بادارة جميع المناطق التي بين يديه ، بدأ من شمال اران وبلاد الكرج والسيسجان حتى حدود اللان .

تقول المصادر الارمنية ان معاوية بن ابي سفيان كان يعتقد بأنه من الصعب وضع البلاد الجبلية الوعرة تحت سيطرة الجيوش العربيه المداعة فاراد ان يسلمها الى الجيوش الارمنية تحت قيادة حليفه المخلص تيودور رشدوني ، وهكذا كان (١) .

١ --- من مقال « معاويه والارمن » للاب اوهانيس آ دميان نصر مجلة في الحديث عجلد ٢٦ ص ١٢٣ .

## • اصلاح البيت اولاً . .

هنا تتوقف المصادر العربية عن تتبع الاحداث في ارمينية ، وفي مناطق الشمال ، لأن حدثاً رهيباً وقع في حاضرة البلاد شفل الناس عن كل شيء عداه ، حتى عن الجهاد المقدس الذي نذر الجيل الاول انفسهم وحياتهم ووجودهم له .

فقد تكاثر خصوم عان بن عفان ، واشاعوا حوله الاراجيف ، وطمنوا بنزاهة عماله وامرائه ، وانتقدوا اسماوبه في تولية أهله واقربائه المناصب المالية في البلاد ، وان هؤلاء قد استطاعوا الحصول على الوال كثيرة ومغانم كبيرة من وراء هذه المناصب التي ارتقوا الهما . . . . . وانتهى الامر بمقتل الخليفة ( ٣٥ ه . ٣٥٣ م . ) .

ولأسباب سياسية بحتة هب معاوية بن ابي سفيان يطالب بالثأر لدم عثمان الشمسميد ، ووقف علي بن ابي طالب الذي ولي الخملافة من بعده موقفه التاريخي المروف .

واسرع معاوية الى سحب جيش حبيب بن مسلمه من ارمينية وبقية الجيوش الموجودة على الثغور لركي يستمين بها في مواجهة الاحداث الداخلية الداهمة ، وحتى يأمن غائلة هذا الممل فقد عقد مع امبراطور الروم هدنة تنص على ان يدفع له قدراً من المال كل عام شريطة ان يوقف الامبراطور غزو البلاد التي يحتاما المرب .

وامام الفري الذي ظهر في ارمينية بعد انسحاب الجيش العربي منها رأت بيزنطة ان الوقت قد اسبح ملامًا لاعادة سيطرتها عليها .. واضطر الامير تيودور رشدوني الى مواجهة سلسلة من المتاعب التي اثارها في وجهه خصومه السياسيين والمسكريين من امراء المقاطعات

الارمنية ، مستغلين بذلك فرصة غياب القوة العربية وعجزها عن دعم موقف حليفها الصديق ، فأوقعته هذه صريع المرض ، وفي عام ١٥٨ اضطر الى اعتزال منصبه والاعتكاف في جزيرة اغتامار التي اتخذها منذ زمن طويل مركزاً لقيادته وقاعدة لحكمه . . .

# في العصر الاموي

في عام ٤١ هجرية ( ٦٦١ م.) انتهت الاحداث الدموية التي شملت البلاد العربية بتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن ابي سفيان الذي نقل عاصمة الدولة من مدينة يثرب الى دمشق.

كان اول ما فعله معاوية حين تولى الخلافة ان اعاد حبيب بن مسلمة الفهري الى ارمينية على رأس جيش من اهل الشام ، فأقام حبيب هناك يسوس الامور بالتعاون مع الامراء والقادة من اهل البلاد (١) .

وفي العام التالي اي في سنة ٤٧ ه . ( ٦٦٢ م . ) مان حبيب، فاســــند معاوية امارة الجيش في تلك المناطق الى عبدالله بن النعان بن عمرو الباهلي .

مات عبد الله بعد حين في ارمينية فولى معاوية خلفاً له عبد العزيز بن حاتم ( اخو عبد الله ) وبادر عبد العزيز فاعاد انشاء وتخطيط عاصمة ارمينية الكبرى دوفين بعد ان دمرتها الاحداث والزلازل ، واطلق علمها

١ – كان الحلفاء الامويون يبينون بطريقاً ارمنياً يشرف على امور ارمينية الداخلية وعاملاً عربياً يشرف على تحصيل الضرائب ، وعلى صد هجات الاعداء من الحارج . وفي مقدمتهم الروم والحزر ، وكان العامل العربي يفدم للخليفة كل سنة او سنتين بياناً مفصلاً عن اعماله في الاقليم ( من دراسة تاريخية للاب احميان نفرت في مجلة العديث الحجلد ٢٦ ص ٣٧٥) .

اسسم دبیل وجملها حاضرة الولایة ومرکز الادارة والمال کما بنی مدینة النشوی ( نخجوان ) ورمم مدینة برذعة واحم حفر الفارقین حولهما وجدد بنا، مدینة البیلقان ، وکانت هذه المدن متشعثة مهدمة (۱) .

بعد ان عادت الجيوش العربية الى قواعدها في الاطراف والثغور ، ابلغ معاوية بن ابي سفيان القسطنطينية الغاء الهدنة القائمة معها ، كما دعا صديقه تيودور رشدوني لزيارته ، فلبي هذا دعوته وتوجه الى دمشق ، الا ان جسمه العايل لم يقو على احتال مشاات السفر فداهمه المرض في دمشق ومات فها (٢).

حزن معاوية على وفاة صديقه تيودور ، ورغبة منه في ان تظل علاقات الصداقة بين المرب والارمن قائمة تحقيقاً لأمنية البطريق الراحل ، وجه الخليه معاوية رسالة الى البطريرك نرسيس العامر وقادة المقاطعات الارمنية يؤكد فيها احترامه لبنود المعاهدة التي سبق ان وقعها مع تيودور ويدعوهم الى تجديد المواثيق والعهود بن الشعبين الصديقين .

عقد اجتاع كبير برئاسة البطريرك وحضور زعماء الارمن وبعد ان تدارس المجتمعون الموضوع ، تم الاتفاق بالاجماع على التمسك بالمساهدة ، وحتى يؤكدوا صدقهم واخلاصهم بعثوا كلاً من كريكور ماميكونيان وسمباد باكرادوني ، وها من كبار رجالات الارمن ومن اعرق الاسر الارمنية في البلاد ليقيا في دمشق بصورة دائمة كرهائن ، كما اعلموا الخليفة العربي انهم قرروا ان يدفعوا لبيت المال في دمشق خمسمئة درهم سنوياً ، كبلغ رمنى باسم الجزية .

١ ـ فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٨٨ .

٢ ــ من مقال « معاوية والارمن » للاب اوهانيس آ دميان نفر في مجلة الحديث
 ٢٦ ٠ ٢٦ ص ١٢١ .

استقبل معاوية كريكور وسمباد احسن استقبال وخصص لهم احد الفصور الفخمة لاقامتها (١) .

مر عام على اقامة كريكور وسمباد في عاصمة الدولة السربية ، وذات يوم تلقى الخليفة رسالة من بطريرك الارمن وزعمائهم يقترحون فيها تسيين الامير كريكور ماميكونيان بطريقاً على ارمينية ، خلفاً لتيودور رشدوني .

وافق معاوية على هذا الاقتراح لاسيها بعد ان اكتشف في كريكور، خلال اقامته في دمشق ، جميع المزايا التي تؤهله للقيام باعباء هذا المنصب الخطير ، فأمر بتجهيزه وحمله الكثير من الهدايا والعطاعات وشيعه حتى خارج اسوار العاصمة العربية .

يقول المؤرخ الأرمني غيفونت انه خلال خلافة معاوية بن أبي سفيان دخل الارمن نهائياً في ظل الحكم العربي ، وان مؤرخي الارمن جميعهم بدون استثناء كغيفونت والبطريرك هوفهانيس واسوغيك يذكرون فيمذكراتهم التاريخية كيف ان الارمن قد عاشوا عيشة سعيدة وهائلة تحت حماية العرب . (٣)

#### \* \* \*

حين استتب الامن والسلام في البلاد ، بدأت جماعات المهاجرين السرب ترحف نحو , الارض الجديدة ، لتقيم في حواضرها ، وتبدأ فيها حياة جديدة وتجمل منها موطنا ومستقراً ، من أهم المدن التي استقبلت المواج الهجرة الاولى برذعة وتفليس وخلاط ودبيل ومنازكرد وارجيش

<sup>\*</sup> \_ المدر المابق ص ١٢٣ .

٢ -- المدر السابق س ١٢٣

وكنت ترى منائر الساجد ترتفع الى جانب ابراج المعابد ، وفي هدأة الليل تتعالى اصوات المؤذنين الى جانب رنين اجراس الكنائس ، وكل يدعو قومه الى الصلاة وعيادة الخالق الديان ...

وهكذا نعمت ارمينية بفــــترة هدوء واستقرار استمرت من عام ٦٦١ م . حتى عام ٦٨٥ م . حيث بدأت الرياح تهب عليها شديدة وعاتية ..

مات معاوية وتولى ابنه يزيد الخلافة ، مستخدماً في ذلك ، لأول مرة في تاريخ العرب نظام الوراثة بدل الشورى في اختيار الخليفة الصالح ، عما ازكى النيران الخامدة ودفعها الى مزيد من الاشتعال ، وقد امضى يزيد مدة خلافته ( ٩٨٠ – ٩٨٣ م ، ) في محاولات يائسة لرأب الصدع واخماد النيران الى جانب الانصراف الى لهوه وبجونه .

وفي عهد يزيد قامت حركة الحسين بن علي واستشهاده .

فلما جاء معاوية الثاني ( ع.ح ه ٦٨٣ م ) هاله الامرالذي وصلت اليه الخلافة وعظم لديه الخطب ، فـترك وراءه عرض الدنيـــا الزائل وولى وجهه شطر الله الحي الدائم ..

#### • سنوات القلق

لم يكن حظ مران بن الحكم ( ٦٤ – ٦٥ ه / ٦٨٤ – ٦٨٥ م) بأفضل بمن سبقه من الخلفاء الامويين ، إلا انه استطاع ان يهد ، رغم فترة حكمه القصيرة ، الطريق امام الاسرة المروانية لتتسلم مهام الملك والسلطان بدلا من الاسرة السفيانية .

فلما جاء ابنه عبد الملك ( ٦٥ - ٨٦ هـ / ٦٨٥ - ٧٠٥ م.) شعر بأن الارض ما تزال تهتز تحت اقدام رجاله في الشهال ، وفي الثنور ، وفي فارس ، وفي كل مكان ..

ففي مكة خلافة اسلامية جديدة لعبد الله بن الزبير ، وفي الكوفة ثورة المختار بن عبيد الله الثقفي الذي هب يطالب بالثأر من قتلة الحسين ابن علي ، ويوقع بهم الواحد بعد الآخر ، وهنا وهناك في ارض العرب هجهات صاعقة للخوارج الذين لم يرضوا عن أي حكم في البللد ، وفي الشهال ، حيث شعوب الترك من الخزر والصغد والكرج والغز وغسيره يقومون بغارات متلاحقة على اراضي ارمينية واران واذربيجان ، وكانت هذه الغارات تشكل خطراً ماحقاً للناس والارض والامن والاستقرار ..

ومن البدهي ان تبث هذه الاوضاع المتردية القلق في نفوس أهل البلاد ، وتعلو صيحات الشكوى والتمرد . وقد اراد عبد الملك ان يحسم هذا الامر ويضع حداً للفوضى والاضطراب فعزل عبد العزيز بن حاتم عن ارمينية وولى مكانه عثمان بن الوليد بن عقبة بن معيط ..

مما يلاحظ هنا ، ان الفترة الواقعة بين عامي ٦٨٥ و ٦٩٣ تبدو مهزوزة وغير واضحة ، وان ثمة اختلاف واضح بين المصادر العربيسة والمسادر الارمنية ...

تقول المصادر الاخيرة ان الامير كريكور ماميكونيان لاقي مصرعه في عام ٩٨٥ حين كان يصد غارات الخزر عن بلاده ، وان آشود باقرادونيان قد تولى السلطة من بعده ، واستمر حتى عام ٩٨٨ ، وان جوستنيات الثاني امبراطور الروم اراد ان يستغل حالة الفوضي والاضطراب في ارمينية فوجه انذاراً الى الارمن يطالبهم فيه بالتخلي عن حلفائهم العرب والدخول

من جديد في طاعته (١) ولكن الارمن اجابوا قائلين بانهم ماعادوا ينقون بوعوده ( فكم مرة خضعنا لحكمكم ولم نلق منكم سوى الذل والهوان ، فدعونا وشأننا مع حلفائنا الحاليين العرب الأنهم يحيطوننا بكل عطف ورعاية ) . (٢)

غضب الامبراطور لهـذا الرد فجرد حملة كبيرة غزا فيها أرمينية واعمل فيها يد القتل والتخريب ، فنهب الاموال واستباح الحرمات وسام الشعب سوء العذاب ثم اقتاد معه ثمانية آلاف شابة ارمنية سبيـة وبعث بهن الى بلاد بعيدة حيث جرى بيعهن في اسواق النخاسة (٣).

في عام ٦٨٨ م . قتل آشود على يد بعض رجال الحماميسات المربية (٤) الذين شاركوا الارمن في مقاومة جيش الروم فاستولى الامير سمباط الباقرادوني على السلطة وقرر محاربة العرب والروم على السواء ..

هذا ما تقوله المصادر الارمنية ، اما المصادر العربية فانها تشير الى هذه الاحداث بقولها :

ان عبد الملك بن مروان لما ولى عثمان بن الوليد ارمينية وكانت حركة ابن الزبير في اوج احتدامها ، استغل اهل البلاد هذه الاحسداث وثاروا في وجه العرب معلنين بذلك استقلالهم وامتناعهم عن دفع الجزية. (٥)

١ ... صفحات من تاريخ الامة الارمنية ص ١٠٥

٧ ــ المصدر نفسه ١٠٥

٣ ــ المعدر نفسه س ١٠٥

٤ ــ مكذا تقول المصادر الارمنية .

ء \_ فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٨٩

اماحملة جوستنيان الثاني فتؤرخ لها المصادر العربية في عام ٧٠ هـ ٦٨٩ م. وتقول ان الامبراطور اقبل على رأس جيش عظيم يريد الثنور وبلاد الشام، وحين وجد عبد الملك نفسه بين نارين ، نار الروم في الشمال ونار الثورة في الشرق والجنوب ، عمد الى تجميد الوضع على حسدود الروم ليتفرغ للاحداث التي تشغله في الحجاز والعراق ، فاتصل بالامبراطور جوستنيان وعرض عليه هدنة مؤقتة على ان يدفع له الف دينار ذهبا كل اسبوع شريطة ان يتوقف القتال تماماً بين الدولتين سواء في البر او في البحر .

رأى الامبراطور الرومي في هذا العرض نصراً ما بعده نصر ، فوافق عليه ، ورجع مع جيشه الى عاصمة بلاده دون ان يقع اي اشتبـــاك يذكر بين الفريقين .

حين انتهت سنوات القلق بالنسبة الى عبد الملك واستقام له الامر، البلغ الامبراطور عزمه على الغاء الهدنة ، وامر عثمان بن الوليد عامله في الرمينية ان يبدأ من يومه في غزو بلاد الروم ، وبالفسل دخل عثمان ارض الروم على رأس جيش ، يقدره الطبري بستين الفا ، وسجل عددا من الانتصارات وعاد بننائم كثيرة (١) وكان ذلك في عام ٧٧ هجرية ميلادية .

### محمد بن مروان

حين انهى عبد الملك هدنة الثلاث سنوات (كما تسميها المسادر المربية ) مع بيزنطة ، وباشر عدو. القتال غضب الامبراطور جوستنيان الثاني لهذا الامر ، وقرر ان يجرد حملة كبيرة يؤدب بهما همؤلاء العرب

١١ --- تاريخ الطبري ج ٦ س ١٩٤

الذين ما انفكوا يهددون بلاده ويقضون مضاجع شعبه ، وسار على رأس جيش عظيم الى ارمينية ، بناء على اتفاق مسبق مع عدد كبير من الامراء والقادة الارمن الذين قرروا هـــذه المرة شق عصا الطاعة على المرب ، والانضام الى الروم وكان على رأسهم الامير سمباد الباقرادوني الذي يتولى ادارة الحكم الحلي في ارمينية الكبري ، ورأى سمباد في قدوم جوستنيان الامبراطور اولى تباشير الفرج فابلغ حاكم ارمينية العربي (عثمان بن الوليد) امتناعه عن دفع الجزية .

بلغ عبد الملك نبأ زحف الجيش الرومي الى ارمينية وانضهم قسم كبير من القوات الارمنية اليه فبادر الى الاتصال بأخيه محمد بن مروات الذي كان قد ولاه الجزيرة والثغور ، وتنظيم حملات الصوائف والشواتي ، فعهد اليه هذه المرة بامارة ارمينية الى جانب الاعمال السي بين يديه ، وصرف عثمان بن الوليد عن الولاية .

كان اول ما فعله محمد بن مروان ان حشد جميع قواته وزحف لملاقاة الجيش البيزنطي قبل ان يمكنه من دخول البلاد العربية والتوغل فيها . والتقى الجيشان ودارت رحى معركة هائلة ، كان النصر فيها لابن مروان والهزيمة الساحقة لجوستنيان وحلفائه ، ووقع الامير سمباد نفسه في يدد العرب اسيراً مع عدد آخر من امراء بلاده فبعث بهم محمد الى دمشق .

بعد ثلاث سنوات ، أي في عام ٧٦ هجرية ( ٩٥٥ م ) تمكن الامير سمباد بوسيلة ما من الهرب من سجنه واللجوء الى الامبراطور ليون الذي استولى على عرش القسطنطينية بعد هزيمة جوستنيان الشاني ، فاعاده هذا حاكما على ارمينيا الكبرى .

جاء سمباد الى ارمينية وفكرة الانتقام من العرب تراود ذهنه ، فما كاد يستقر به المقام حتى اعلن الثورة ، واخذ يهاجم الحاميات العربيـــة

المتمركزة في عدد من المواقع داخه البلاد ، وكان لا بد ان يقع الاصطدام ، وتسفك الدماء ، وتحرق المزارع ، وتدمر القرى والدساكر ، وقد تمكن الامير الارمني من ايقاع الهزيمة بمنظم هذه الحاميات والفتك برجالها ، وكان الامير ابو شيخ بن عبد الله الذي ولي ارمينية مندوبا عن محمد بن مروان من بين الضحايا الذين قالوا بسيوف رجال سمباد .

حدث كل هذا ومحمد بن مروان منشغل في حرب الروم ومهاجمة قلاعهم وحصونهم القريبة من الحدود العربية ، وجاء كتاب اخيه عبد الملك بوجوب التفرغ لانهاء المجزرة في ارمينية واخماد نار الفتنة فيها ، واعادة تنظيم امور الحاميات العربية واسترجاع المواقام الحربية التي سقطت بيد سمباد .

لاحت بوادر مجزرة رهيبة في الافق ، واحس عقداء الارمن ان هذه الحجزرة اذا ما وقعت فانها ستقضي لا محالة على معظم سكان البلاد ، وتطمس معالم الحياة والنمو والازدهار في مدنها ومزارعها ... ووجدهؤلاء الرجال ان لا قدرة لهم على مجابهة الحيش العربي وقائده الشديد البأس ، وانه لا بد من الجنوح الى المهادنة والموادعة واخذ الامور بشيء غير قليل من حسن التصرف ، وبعد تدارس الموقف اجمعوا الرأي على تكليف البطريرك استحاق الثالث بالتوجه الى مركز قيادة محمد بن مروان في الجزيرة موفداً باسم شعب ارمينية حاملا رسالة ممهورة بتواقيع جميع الامراء والقادة الارمن تتضمن عبارات الاستعطاف والتبرؤ مما حدث في البلاد من اعمال الشغب والفوضي ...

حمل البطريرك رسالة الشعب ورحل الى الجزيرة ، وهو يستشمر في نفسه خطورة المهمة المنتدب اليها ولكنه في الوقت نفسه كان شديد الامل في نجاح سفارته هذه لأن محمد بن مروان يكن البطريرك صداقة شخصية ، ويجله ويحترمه ويستأنس برأيه السديد .

ولكن القدر لم يشأ ان تتم هذه السفارة بالطريقة السي ارادها البطريرك ، فانه ما كاد يصل للى حران (١) حتى ادركته المنية ، هذا في الوقت الذي كانت طلائم جيش ابن مروان قد بانت الموقع الذي مات فيه ...

اسقط في يد الرجال الذين يرافقون البطريرك ، ماذا بامكانهم ان يفعلوا ، وقد سكت الصوت الذي كان سيتحدث باسم الشعب ؟.. وفي غمرة يأسهم اهتدوا الى حيلة .. وضعوا جهان البطريرك في نعش مكشوف وهو في كامل ملابسه ، ووضعوا في يده رسالة الشعب الارمسني ، ثم بدأو باقامة الجناز الكنائسي .

في هذه الاثناء وسل موكب محمد بن مروان الى حران ، وبلغه نبأ وفاة سديقه البطريرك ، فاعلن حزن على موتسه ، وقرر ان يعزى اسحابه فيه ، فقصد كنيسة المدينة وفيها يسجى جبان البطريرك الراحل..

تقول بمض المصادر الارمنية (٢) ان محمد بن مروان حين وقف امام الجثمان الهامد تحركت يد البطريرك التي تحمل الرسالة ، فتناولها محمد ، وحين اطلع على مضمونها ، وعرف الناية من مجيء صديقه ، سكنت نائرته ، وتلاشى غضبه ، وتراجع عما كان قد وطد العزم عليه ..

١ --- مدينة عظيمة من جزيرة آقور ، وهي قصبة ديار مضر ، بينها وبين الرها يوم وبين
 الرقة يومان ، وهي على طريق الموصل والشام والروم ( ياقوت ) .

۲ ... صفحات من فاريخ الامة الارمنية س ١٠٦

## بين الاخوين الملك والقائد

من حق التاريخ علينا ان نطرح هنا هذا السؤال:

هل كان محمد بن مروان محبوباً من اخيه عبد الملك ؟...

وهل استطاعت جميـع الاعمال التي قام بها هذا القـــائد البطل والممارك التي خاضها ان تبعث شعور الرضا والاطمئنان في قلب الخليفة ؟...

قيل ان شجاعة محمد وجرأته وصللابته هي السبب في كراهية عبد الملك له ، فالخليفة كان يحسد في اخيه هذه السهات البطولية الرائمة ،

وقد تولدت هذه الكراهية منذ سنوات الحداثة ، حين كان محمد يحصل على كل ما يبتغيه بالقوة ، ويترك الأخيه عبد الملك ماهمو في غمير حاجة اليه .

يروي ابن الاثير في تاريخه الكامل هذه القصة :

لما تولى عبد الملك الخلافة اظهر مافي نفسه لأخيه ، وتجهز محمد المسير الى ارمينية ، فلما دخل على اخيه مودعاً سأله عبد الملك عن سبب تركه دمشق وايثاره الحياة في ارمينية قال محمد هذين البيتين من الشعر:

وانك لا ترى طرداً لحسر كالصاق به بمض الهسوان فلو كنا عنزلة جميسا جريت وانت مضطرب المنان

فقال له عبد الملك ، اقسمت عليك لتقيمن معي ، فوالله لا رأيت منى بعد اليوم ما تكره (١) .

وهذا يؤكد الغاية من اتخاذ محمد مدينه حران فيا بعد قاعدة لأمارته ، فلما جاء بعده ابنه مروان مشى على سنة ابيه ، فلما تولى الخلافة

١ --- التاريخ الكامل لابن الاثير ج ٤ ص ١٦٧

في اواخر ألحسُّكُم الأموي ثقل العاصمة من دمشق وجعلها في حران ..

ونحن اذا ما حاولنا ان نتبع نشاط محمد الحربي نلاحظ بالتأكيد تحولا كبيراً قد طرأ على ميول الخليفة عبد الملك نحو اخيه ، وكسذلك ميول ابنه الوليد حين ولي الخلافة من بعده ، ويخيل الي ان حال محمد بن مروان من الاسرة الحاكمة في دمشق هي كحسال ابن اخيه مسلمة ابن عبد الملك ... الذي اقصي عن الخلافة وهو احق الناس بها ..

## مسلمة يظهر على المسرح

في عام ٨٦ هجرية ( ٧٠٥ م ) مات عبد الملك وخلفه ابنه الوليد ( ٨٦ – ٩٦ ه / ٧٠٥ – ٧١٥ م ) ، افتتح الوليد عهده بأن عهد الى اخيه مسلمة امارة الجيش في جميع المناطق التي يشرف عليها عمه محمسد بن مروان واقتصرت ولاية محمد على النواحي الادارية والمالية فقط ...

في السنة الثانية من تولي مسلمة مهام عمله الجديد ، بدأ في شن غزواته ضد الروم ، وفي السنة الثالثة ، اي في عام ٨٨ ه ( ٧٠٧ م ) اراد مسلمة ان يأخذ عدوه الامبراطور بالحيلة ، فطلب الى و صاحب الرمينية ، (١) ان يكتب الى الامبراطور رسالة يقول فيها ان شموب الخزر من سكان الجبال قد احتشدت للاغارة على البلاد ، ويطلب منه بذل المساعدة

١ -- هكذا تنعته المصادر العربية دون ان تورد اسمه

في ردها ، ففعل صاحب ارمينة ما كلفه به مسلمة ... وبطريقة ما ، لعلها صادرة عن بعض امراء الارمن انفسهم ، علم الامبراطور بالخدعة ، فتظاهر بانه قد صدقها ، وبعث الى صاحب ارمينية يعلمه بأنه آت مع جيشه لمساعدته .

حسب توقيت محدد ، دخل الجيش العربي ارض الروم وهو يحسب انه قد اصبح في مؤخرة الجيش الرومي الزاحف باتجاه ارمينية ، وكان دخول الجيش العربي من تنور الجزيرة ، ثم اتجه شمالا ليقطع على الامبراطور طريق المودة الى بلاده ، وما علم ان الامبراطور لم ينادر مواقعه الاصلية ..

تلقت الحاميات الرومية على الثنور الضربة الاولى فسقطت ، ومضى الحيش المربي الى الممتى داخل البلاد ، وما كاد يقطع بعض المراحل حتى ظهر جيش الروم الكبير على بجنبتيه ومن خلفه وهنا اكتشف مسلمة انه سقط في شرك الخديمة التي حاك خيوطها بيديه ...

عندما نشب القتال ظهر في البدء تفوق الروم على العرب ، وكادت تحل بهم الهزيمة ويفنى الجيش عن آخره لولا الحركة الجريئة التي قام بها العباس بن الوليد الذي كان يشترك مع عمه مسلمة فى القيادة ، فقد راح المباس يحث الرجال على طلب الموت ويزين لهم الجنة ، ويعيد الى اذهانهم بطولات الاجداد ، والفئة القليلة التي كانت تتغاب بصدق ايمانها على الفئة الكيرة ..

وعادت كفة القتال لتميل نحــو العرب وتدور الدائرة على الروم ويولون الادبار ... وبدلا من ان يكتفي مسلمة بهــذا النصر ويعود الى مواقعه واصل زحفه داخل ارض العدو حتى بلغ طوانه وفتحها بعد حصار دام عدة اشهر وفرض عليها الجزية ، ثم عاد الي مواقعه على الحدود ... في عام ٩١ ه . ( ٧٠٩ م ) كشف الوليد لعمه محمد عن وجهه

الحقيقي واصدر امره بعزله عن جميع مناصبه في الجزيرة وارمينية وانربيجان وتولية اخيه مسلمة هذه المناطق ..

### مسلمة في ارمينية

كان اهتهم مسلمة خلال فترة امارتـه الاولى على الجزيرة وارمينيـة واذربيجان ، أى من عام ٩١ ه / ٧٠٩ م حتى عام ٩١٠ه ( ٧١٨ م ) منصباً على اعمال الغزو وتنظيم حملات الصوائف والثواتي ضدالروم وكذلك رد الهجهات المتكررة التي كانت تقوم بها شعوب الترك من الخزر والصفد على اقليمي اران واذربيجان .

قام مسلمة بثلاث عشر غزوة خلال السنوات الست المتبقية من حكم اخيه الوليد ، فلما ولي اخوه الثاني سليان بن عبد الملك الخلافة ( ٩٦ \_ ١٩٥ ه / ٧١٥ \_ ٧١٧ م ) انصرف مسلمة الى الاستمداد لتحقيق حلمه الكبير وهو فتح القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطيبة ووضع كلمة النهاية في تاريخ هذه المدولة المظيمة . كما حدث من قبل في المدائن حين قوض الجيش المربي حكم الاكاسرة في فارس .

نتوقف الآن عن متابعة المسيرة مع مسلمة لنستعرض هذه القصة التي تحمل دلالات بارزة في تاريخ الملاقات العربية ـ الارمنية ايام حكم الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز. يذكر المؤرخون الارمن انه في زمن خلافة عمر كان البطريرك على ارمينية هو هوفهانيس اوتسنيتسي اعظم شخصية بارزة في ارمينية والشرق وكان مشهوراً بمصنفاته وبلاغته ومعلوماته

العميقة في الشعر والآداب والفلسفة واللاهوت وقد صنف معظم اجزاء الكتب الطقسية للكنيسة الارمنية وكان يقضي اكثر ايامه منقطعاً للصوم والصلاة ، لهذا فان الكنيسة الارمنية تعتبره بين ملافئتها الكبار مثل كريكور الناريكي ونرسيس الانيق ونرسيس اللامبروني وغيره . (١)

كان عامل الخليفة عمر في ارمينية (٢) يصف دائماً في رسائله البطريرك الارمني هوفهان اوتسنيسي ويشيد باخلاقه الطيبة ، فتاق الخليفة العادل الى التعرف على هذا الرجل العظيم وبعث يدعوه لزيارة دمشق،ولبى البطريرك الدعوة وقدم الى العاصمة العربية الجميلة ، فاستقبل بمظاهر الحفاوة والاكرام حيث قيل ان دمشق لم تشهد مثيلا لهذا الاستقبال الرائع بالنسبة لرجال الدين وكبار ضيوف الدولة العربية .

في اللقاء الاول الذي تم بين الرجلين العظيمين ، لفت انتباه الخليفة الزاهد حسن قامة البطريرك وشعره المسبل الجيل وذقنه المزدهرة وثيابه الموشاة وعصاته المذهبة المرصمة بالاحتجار الكريمة ، ولم يكتم الخليفة الفضول الذي كان يعتمل في نفسه فسأل ضيفه الكبير عن هذا الترف غير الاعتيادي طالما ان السيد المسيح قد دعا في انجيسله المقدس الى البساطة ، فقال البطريرك بجيا :

- ان المسيح لما اتخذ الطبيعة البشرية غطى بها الحجد الالهي ولكنه لم يستر المعجزات وقوته الالهية ، فبقوته الالهية صنع آيات كثيرة هـ و وتلاميذه ، ولم يحتج الى ثياب مثل ثيابي هذه ليجعمل كلاممه مسموءا وشخصه وقورا ، ولكننا نحن رجال الدين لا يمكننا ان نصنع آيات مثل آيات السيح ومعجزاته فاننا نحاول ان نلقى على انفسنا مظاهر

١ -- تاريخ البطريرك موفهانيس السادس ص ١٢٩ .

٢ --- تسميه المصادر الارمنية « الوليد » اما المصادر العربية فلم تذكر اسمه مفصلا .

المهابة والوقار بواسطة هذه الملابس المزدانة . ولكسس اذا اردت أن تعرف الحقيقة الكاملة وتشاهد ملابي الحقيقية التي اضعها على جسدي، فأرجو أن تأمر الحاضرين باخلاء الجلس .

طلب الخليفة الزاهد ان بخرج الجيع ، فلما خلا بالبطريرك نزع هذا ملابسه الخارجية الزدانة بانواع المجموهرات والوشي فاذا بثوب خشن مصنوع من الخيش مسدل على جسده ، وقال :

\_ هذه هي ثيابي الاصلية التي البسها بشكل دائم فوق جسدي تحسسها بدك ان شئت .

فوضع الخليفة يدم على الثوب ثم سحبها مندهشا وهو يقول:

- كيف يستطيع الانسان ان يتحمل مثل هذه الثياب الخشئة المؤلة اذا لم يعطه الله الصبر : .

ثم خلع الخليفة على البطريرك الخلــــع النفيسة وزاد في اعزازه واكرامه ...

ويضيف الى هذا المؤرخ الأرمني قرياقس الجنزوي في تاريخه بأن الخليفة سأل البطريرك عن حاجته ، فقال لست اربد شيئًا لنفسي وانحا اربد ثلاثاً لشعبي ، ولما استوضحه الخليفة عن هذه الامور الثلاثية قال البطريرك .

- اريد ان تمنحني كلمة نعم على حدّه المطالب الثلاثة ، اولا حرية الدين وثانياً اعفاء رجال الدين من دفع الضرائب وثالثساً ممارسة الدين واقامة المراسيم الدينية .

وافق الخليفة على هذه الطـاب الثلاثـة ورد البطريرك الى بلاده

1

معززاً مكرما (١) .

نعود الآن لنستأنف الرحلة مع مسلمة بن عبد الملك .

حين مات عمر بن عبد العزيز خلفه يزيد بن عبد الملك ( ١٠١ \_ ١٠٥ ه / ٧٢٠ \_ ٧٢٤ م) واضطر هذا الى الاستعانة باخيـه مسلمـة على اخماد نار الفتنة التي اندلت في المراق بقيادة يزيد بن المهلب ، وقـد تمكن مسلمة من تحطيم مقاومة يزيد واعادة العراق الى الحكم الاموي فولاه اخوه امارة العراق وخراسان .

ونقفز الآن الى عام ( ١٠٤ هـ ٧٢١ م ) ونرى ان بزيــــد بن عبد الملك قد ولى الجراح بن عبد الله الحكمي (٣) ارمينية واذربيجان وقد جاء هذا الاجراء بعد ان عجز ابن هبيرة عن تدبير امور الحرب في

١ --- الاب اوهانيس آدميان عن تاريخ البطريرك هوفهانيس السادس وقرياقس ( مقال عمر بن عبد العزيز والارمن منشور في مجلة الحديث مجلد ٢٦ صفحة ٣٧٧ ) .

٢ — أمير من الدهاة الشجمان ، كان من اهـــل الشام وهو بدوي امي شارك في مقتــل مطرف بن المغيرة المناوى المحجاج الثففي فاكرمه الحليفـــة عبد الملك ، في زمن عرب بن عبد العزيز ولي الجزيرة وغزا الروم من ناحية ارمينيـــة فهزمهم ، في زمن يزيد بن عبد الملك ولي العراق وخرا ـان ، ولما جاء هشام عزله ودخل سجن واسط فات قيه ( الاعلام ) .

۳ --- امير خراسان وأحد الاشراف الشجعان ، دمشقي الاصل والمولد ، ولى البصرة للحجاج ثم خراسان وسجستان لعمر بن عبد العزيز ، ولاه يزيد بن عبد الملك امارة ارمينية واذربيجان فنزا الحزر وافتتح حصن بلنجر وبعد ان افره هشام زما عزله واعداده الى دمشق فافصرف الى الغزو والفتح ، قال الزرقي كان الجراح بد الله على خراسان كلها . ( الاعلام ) .

صد غزوات الخزر . حسين جاء الجسراح بدأ في تطهير المناطق التي احتلها الخاقان وفرض الطاعة على ملوك الجبال وقبل ان يكمل الجراح مهمته الحربية مات يزيد وولى الخلافة اخوه هشام بن عبد الملك ( ١٠٥ - ١٠٥ ه / ٧٢٤ - ٧٤٧ م فاقر الجراح على عمله وامده بالرجال والعداد يتقوى بهم على صيانة الحدود ودفع الاذى عن اهل البلاد ..

ويمود مسلمة ثانية اميراً على ارمينيـة واذربيجـان في عام ١٠٧ هـ ٧٢٥ م بعد ان أمر هشام بعزل الجراح الحكمي ..

ولكن مسلمة هذه المرة لم يغادر دمشق ليتولى عمله في المناطق التي وضعت تحت امرته ، بل كلف الحارث بن عمرو الطائي (١) بالولايتيين نيابة عنه ، ومكث هو الى جانب اخيه هشام بعد ان اخذت تنعقد في الافق سحب داكنه وتزحف ببطء نحو دمشق مهددة ومعرضة الخلافية الاموية ذاتها الى خطر الهلاك ..

ونحن ، نلاحظ في هذه الاعوام هدوء الحالة الداخلية في ارمينية ، وجنوح الاهلين الى المهادنة والسلم ، وانصرافهم الى مؤازرة القوات العربية في دفع الحطار شعوب الترك التي نشطت على الحدود الشهالية والشرقية من ارمينية بشكل يثير الذعر في النفوس ..

يقول الاب اوهانيس آدميان:

كان لهشام بن عبد الملك علاقات طيب مع الارمن لم يذكرها مؤرخو العرب والاجانب واغا ذكرها المؤرخ الارمني غيفونت في تاريخه فيقول ان هشاما عين عمالا صالحين على ارمينية وانه اكرم اشوط

١ --- من القادة ، ولى امرة البلقان في خلافة عمر بن عبد العزيز ثم ولي ارمينية ( ١٠٧ هـ)
 ثم ولي افريجان ( ١٠٨ هـ) واغار على الترك ( ١١١ هـ) فهزمهم بسد قتال شديد ( الاعلام ) .

باكرادوني بدمشق ودفع له الرواتب السنـوية للجيش وتحـــالف الجيشان المربي والارمني ضد المدو المشترك ( الخزر ) . (١)

وقد شهدت اذربيجان خلال الفترة الواقعة بين عامي ١٠٨ و ١١٤ هـ ( ٧٣٧ – ٧٣٧ م ) سلسلة من المارك والاشتباكات بين قوات التركبان ( الخزر ) بقيادة الخاقان وبين الجيش المربي ، ففي المسارك الاولى قدل الحارث بن عمرو الطائمي نائب مسلمة ، مما اضطر مسلمية الى ان يجيء بنفسه عام ١٠٩ هـ . ويوقع بالترك ، وفي العام التالي كانت المواجهة بين مسلمة والخاقان في اقصى الشهال واستمر القتال بينها حوالي شهر ثم هطلت المطار غزيرة احالت المعركة الى مستنقع تنوص فيه قوائم الجياد ، فأوقف الخاقان الحرب وعاد الى بلاده وكذلك فعل مسلمة (٢) .

في عام ١١١ ه ( ٧٢١ م ) استبقى هشام اخاه الى جانبه واعاد الجراح بن عبد الله الحكي اميراً على ارمينية واذربيجان ، وكان الجراح مقيا بمدينة مذحج من اعمال ارمينية (٣) فعبر نهر الكر وسار حتى قطع النهر المروف بالسور وسار الى الخزر فقتل منهم الكثيرين وقاتل اهل بلاد حمزين ثم صالحهم على انه نقلهم الى رستاق خيزان وجعل لهم قريتين منه واوقع اهل غوميك وسبى منهم ثم قفل عنهم فنزل مدينة شكي من ارمينية وامضى الشتاء مع جنده في برذعة والبيلقان ، وفي العام انثاني ( ١١٢ ه وامضى الشتاء مع جنده في برذعة والبيلقان ، وفي العام انثاني ( ١١٢ ه صحواء ورئان ثم جازوا الى ناصية دبيل فحاربهم على اربعة وراسخ بما

١ --- من مقال الاب آدميان ص ١٦٩

٢ --- التاريخ الكامل لابن الاثير ج ٤ ص ٢٠٧٠

سال « همام بن عبد الملك والارمن » للاب آدمیان شملا عن مصادر تاریخیة للبلاذری
 وغیفونت والیمقوبی والطبری وابن الاثیر .

يلي ارمينية فاقتتاوا ثلاثة ايام واستشهد الجراح ومن معه فسمى ذلك النهر نهر الجراح (١) .

ومد ان لاقى الجراح حقفه تمزق جيشه وطمع الاعداء بالبلاد وتوغلوا في الداخل حتى بلغوا الموصل (٢) هنا طلب هشام من مسلمة ان يتسولى الامر بنفسه بعد ان قلده امارة الولايتين ، فوجه مسلمة على مقدمته سعيد بن عمرو الحرشي (٢) فبدأ هذا في مطاردة جموع الغزاة حتى بلغ مدينة برزند ، وعلى شواطىء نهر الرس دارت المركة قبل الاخيرة ، فاوقسع معيد بالخزر فترك هؤلاء غنائمهم واللهم وسباياهم ولاذوا بالفرار .

يقول المؤرخ الأرمني غيفونت انه لما هجم سعيد الحرشي على الخزر ، فك الحصار عن قلمة المبربوديك ( بجوار اردبيك ) وهزمهم الشنع هزيمة واخذ منهم علمهم الذي كان محفوراً على صفحة من النحاس فحفظته فرقة الحرشي تذكارا لانتصارها على الخزر (1).

ثم عاد الخزر فاموا شعثهم وجموعهم وهاجموا الحرشي على شاطيء نهر البيلقان ، وبعد قتال رهيب تراجع الخزر ثانية الى ناحية النهر للاحتماء

حين جاء الجراح الى مدينة برذعة علم بأن النـــاس فيها يستعملون انواعاً مختلفـــة من المــكاييل والموازين ، فأقامها على العدل والوفاء واتخذ مكيـــالا يدعى الجراحي ، فصـــار الاهـــالي يتعاملون به الى ايام المتوكل وما بعده . ( للاب آدميـــان الـــــاد الى فتوح البلدان للبلاذري ومصادر تاريخية اخرى ) .

٧ --- ابن الاثير والطبري ( احداث عام ١١٢ هجرية ) .

٣ — قائد من الشجمان من اهل الشام وهو الذي قتل شوذب الحارجي ، وفتك بمن مسه ( ١٠١ ه ) ولاد ابن هبيرة خراسان ( ١٠٣ ه ) ثم عزله فعاد الى دمشق فولاه هشام غزو الحزر ( ١١٢ ه ) فرحل الى ارمينية ثم عاد الى دمشق بامرالحليفة . قال بن حزم مولده بأرمينية وكان تقياً بطلاً . ( الاعلام )

خ --- للأب اوهانيس آدميان تقلا عن تاريخ غيفونت الارمني س ١٠١

به ، وامام هجهات الفرسان العرب الصاعقه اندفعوا نجـــو النهر يريدون العبور ، ولكن مياهه السريعة الجريان تخاطفتهم جماعات جماعات حتى قيل ان عدد الذين غرقوا في النهر كان اضماف عـــدد الذين قتلوا بسيوف العرب (١) .

## يروي اليعقوبي في تاريخه الحادث التالي :

حين حطم سعيد بن عمرو الحرشي جيش الخزر ، ووضع يده على الخاقان نفسه ، قطع رأسه وبعث به الى الخليفة هشام مبشراً اياه بالنصر ، فعل هذا دون ان يطلع قائده مسلمة على ذلك ، فلما بلغ مسلمة ما فعل سعيد غضب وكتب يؤنبه ، ثم عزله وولى مكانه عبد الملك بن مسلم العقيلي وامره ان يجيء الى سعيد فيقيده ويستجنه في مدينة « قبلة ، ففعل عبد الملك ما امره به مسلمة ، فلما قدم مسلمة المدينة استدعى اليه سعيد واغلظ له في القول ، ثم امر بنقله الى ستجن برذعة التي كانت دار الامارة والجند في ولايتي اذربيجان وارمينية .

حين بلغ هشام ما فعل مسلمة استبد به الغضب وارسل الى مسلمة ياومه على هذا التصرف ثم ارسل من قبله رجالا اخرجوا سعيداً من السيجن وحماوه الى الخليفة (٢).

اما مسلمة فانه واصل تقدمه حتى بلغ الدربند في اقصى الشهال واقام هناك مرابطاً عدة اشهر ، ثم دخل الباب وتوغل بحيشه فيا وراء الجبال حتى بلغ نهر بلنجر الذي قتل عنده عبد الرحمن بن ابي ربيعة منسذ سنوات ، فجاشت شعوب الترك من الصغد والكرج والخزر وكادوا يفتكون

١ --- التاريخ الكامل لابن الاثيرج ٤ ص ٢٠٨

٧ --- تاريخ اليقوبي ج ٧ ص ٣١٧

بجيش مسلمة لولم يبادر هذا في اللحظة الاخيرة الى الانسحاب والمودة الى مواقعه عند الباب ...

وقد، لعبت ارمينية دوراً كبيراً في مجرى هذه الاحداث ، ذلك ان المجيوش العربية كانت تعبر منها الى اذربيجان او الى أران ، كما كانت الحاميات الموجودة في المناطق القريبة من الحدود تساهم الى حد كبيرف تطور القتال وترجيع كفة هذا او ذلك ..

### مروان بن محد

امضى مروان بن محمد سنوات طفولته وحداثته في ارمينية والجزيرة ، فقد ولد ئي ارمينية حين كان والده محمد بن مروان الحاكم النافذ الكلمة في تلك الاقاليم ، والقائد الذي لم تتوقف جيوشه لحظة عن القتال ...

ثم انتقل مع والده الى دمشق حين عزل عن ولايته ، ووفقا التقاليد التي كانت متبعة عند الخلفاء الاموبين من اشتغال ابنائهم بالحرب، وتوليهم قيادة الجيوش وممارسة قتال الاعداء والتعرف على احوال الرعية عن كثب وعجم عود الرجال والالمام باحوال البلد حتى اذا تسلموا الخلافة كانوا على علم ودراية بامور الدولة والناس والحرب ، فقد التحق مروان مجيش مسلمة .

كان مروان واحداً من قادة جيش مسلمة الذي توجه لحساربة شعوب الترك فيا وراء الجبال، ورأى ما فعل مسلمة بسعيد الحرشي، وما ارتكبه من اخطاء بعضها ادارية ومعظمها حربية ، فاغتنم فرسة توقف القتال الذي حدث خلال فترة المهادنة وجاء سراً الى دمشق، فلما اجتمع بالخليفة هشام اعرب له عن استيائه من تصرفات مسلمة ، الادارية والحربية ومما جاء على لسان مروان وصفاً لما حدث هناك ، قوله :

لقد كان من دخول الخزر الى بلاد الاسلام وقتل الجراح وغيره ما ادخل به الوهن على المسلمين ، ثم رأى أمير المؤمنين ان يوجه الحام مسلمة اليهم ، فوالله ما وطيء من بلادم الا ادفاها ثم انه لما رأى كثرة جمعه العجبه ذلك ، فكتب الى الخزر يؤذنهم بالحرب ، واقام بعد ذلك ثلاثة اشهر ، فاستعد القوم وحشدوا ، فلما دخل بلادم لم يكرن فيهم نكاية وكان قصاراه السلامة (۱) .

وبعد ان استعرض الرجلان الموقف بالتفصيل وافق هشام على اقتراح مروان وعهد اليه بمحاربة الخزر ..

عمد مروان الى الحيلة ، وبالاتفاق مع الخليفة اعلن انه قد ولي المارة ارمينية فقط ثم توجه بقواته الى الاقليم المذكور ، وحين توسطها اندفع فيجأة نحو اران ، هذا في الوقت الذي كان فيه جيش مسلمة قد تراجع الى اندربيجان امام ضغط جيش الخاقان الذي توغل في مناطق الشهال ، فلما سمع الخاقان بعبور مروان ارمينية ، وجد انه في موقف شديد الخطورة وانه معرض الوقوع في الوسط بين جيش مسلمة في الجنوب وجيش مروان في الشهال ، ووجد انه من الاصوب ان يتراجع الى اقصى بلاده ، وقد سبب هذا الاجراء المفاجىء انتشار الفوضى في كتائب جيشه المثقل بالفناثم ، إلا ان مروان كان اسبق منه فوضع يده على جميع السالك في الشهال ليقطع على الخاقان طريق المودة ، وهنا ادرك الخياقان ضياع الفرصة ، وقبل ان يم شعث رجاله وينظم قواته ، عاد القهقري مسرعاً والفرسان المرب في آثر رجاله ، ولما بلغ عاصمة ملكه ـ وتسميها المسادر المربية بلاد السرير ـ لم يستطع التوقف فيها ، فسقطت الماصمة بيد العرب وفرض على اهلها الجزية ، ثم واصل مروان تقدمه ، فاجتاز بلاد الخرر

١ --- التاريخ الكامل لابن الاثيرج ٤ ص ٢١٥

متوغلاً في بلاد « اللكن » واقر اهلها بالطاعة . فاستعمل عليهم عاملاً من قبله ثم سار الى الدودانية فاوقع بهم . وكذلك بقية شعوب الترك المتجمعة في تلك الانحاء ...

عاد مسلمة الى دمشق وقد جرد من مناصبه وقدم مروان الى مدينة حران التي سبق ان اتخذها والده من قبله حاضرة الأمارته ليتخذها هو ايضاً مقراً لحسكمه وذلك بمد ان تقلد جميدم الناصب التي كانت لوالده، فهو الآن الحاكم المطلق الصلاحية في كل من الجزيرة وارمينية واذربيجان...

يقول الاب اوهانيس آدميان : (١)

لما وصل مروان بن محمد مدينة دوفين ( دبيل ) قدم عليه زعماء الارمن فكلمهم مروان كلاما طيبا باسم الخليفة هشام واكرمهم غاية الاكرام وعين الامير آشوط باكرادوني ( نجل باساك باكرادوني ) بطريقاً على ارمينية واكرمه اكراماً شريفاً.

ولكن الزعيمين الارمنيين كريكور وداود ماميكونيان اللذان كان ينتميان الى اسرة ماميكونيان الكبيرة المنافسة لاسرة باكرادوني ، لما رأيا الشرف الذي حصل عليه آشوط باكرادوني وتفاهمه مع العرب ، حسداه وعصيا عليه فوصل خبر عصيانهما الى مسامع مروان قامر باعتقالهما واوثقهما بالسلاسل وارسلهما الى هشام جيث حكم عليهما بالسجن المؤبد (٢).

بعد ان استقر آشوط في امارته ودانت له امور البــــلاد توجـــه الى دمشق للاجتماع بالخليفة الاموي لمعالجة اوضاع امارته ، وحل بمض الامور

۱ -- مقال بعنوان مروان بن محمد والارمن للاب اوهانیس آدمیان ( مجلة الحسدیث مجلد ۲٦ مفحة ۲۷۲ ) .

٢ --- المصدر المذكور عن تاريخ غيفونت الارمني س ١١٢ ــ ١١٣

المستمصية لا سيما ما كان يتعلق منها بالشؤون المالية وعطاءات الجند ، فقد كان هشام قد اوقف دفع الرواتب للوزراء الارمن ولفرسانهم منذ ثلاث سنوات .

استقبل هشام حايفه البطريق استقبالا حافسلا ، واكرمه غاية الاكرام وخلع عليه خلماً ثمينة ثم أمر بأن تدفع الرواتب التي كانت متوقفة عن الاعوام الثلاثة الماضية وقدرها مثسة الف درهم عن كل عام ، ثم استأنفت دمشق دفع هذا المبلغ كل سنة بدون انقطاع (١) .

ونمضي الآن مع المؤرخ الارمني غيفونت اذ يقول: (٣)

بتاريخ ٧٣٨ م قام مروان بن محمد قائد القوات العربية بارمينية ومعه آشوط باكرادوني والجيش الارمني وشنوا غارات عنيفة على الخزر واحتلوا بلنجر وسحقوا الجيش الخزرى ، فلمسا رأى هؤلاء ان الجيش المربي والأرمني احتلا بلادم القوا بامتمتهم في بحر الخزر وقذفوا بانفسهم في الماء حيث غرقوا وماتوا ..

ورجع العرب والأرمن منتصرين الى برذعة عاصمة اران من اعمال ارمينية فاحصى مروان الفنائم والاسرى وبعث بالحنس للخليفة هشام ووزع الباقي على العساكر وخلع على آشوط ووزرائه وفرسانه الخلع السخية وكان من بينها غلمان وجواري من الخزر (٣).

عاش الارمن مدة خلافة هشام وامارة مروان بن محمد عيشة هائلة وسميدة وازدهرت الصناعة والتجارة في ارمينية وانقذ مروان الارمن من

١ --- المصدر المذكور عن تاريخ غفونت الارمني س س ١٧٢

٢ --- المدر تفسه ص ٢٧٣

٣ --- تاريخ غيفونت س ١١٣ -- ١١٤ اورده الاب آدميان في مقاله مروان بن محمدوالارمن السابق الذكر .

غزوات الخزر الذين غدوا خطراً يتهدد حياة العرب والارمن في المنطقة على السواء ، وفرض العقوبات القاسية ضد اللصوص وقطاع الطرق ومشيري الفتن والدسائس فقطع ايدي الكثيرين منهم وارجلهم وصلب بعضهم فاستقرت الامور وساد الامن والنظام ارجاء البلاد (١) .

استمر مروان بن محمد واليا على ارمينية طيلة السنوات المتبقية من حكم هشام بن عبد الملك وظل كذلك في خلافة كل من الوليد بن يزيد ( ١٢٥ هـ ١٢٥ م) ويزيد بن الوليد ( ١٢٦ هـ ١٤٥ م) فلسا قتل الاخسير وبويع اخسوه ابراهسيم بالخلافة رفض مروان البيسة لأحمد غيره ، لأنه أحق بالخلافة من أي اموي آخر وحتى يضمن حقه في الخلافة ، ندب على ارمينيسة عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي وولى على الباب والابواب استحق بن مسلم المقيلي ، ثم ضم الاقليمين الى استحق وسافر الى دمشق ، وبعد سلسلة من الاحداث تمت لمروان البيعة واصبح خليفة على العرب ، وهو آخر من ولي الخلافة في المشرق من الاسرة الاموية ..

كان اول ما فعله مروان بعد ان اصبح خليفة ان نقل العاصمة من دمشق الى حران وكان تصرفه هذا واحداً من الاسباب العديدة التي اثارت عليه حقد ابناء دمشق ودفعتهم الى الوقروف في صف خصومه واعدائه ...

يقول الأب اوهانيس آدميان :

ولي مروان بن محمد ارمينية منذ السنة الثامنة لخلافـــة هشام بن عبد الملك ( ٧٣٧ م – ٧٤٣ م ) وبقي والياً عليها زمن الخليفــة الوليد

١ --- تاريخ غيفونت ص ١١٤

بن يزيد ( ٧٤٣ م - ٧٤٤ م ) فكان خلال هذه الفترة يعامل الارمن معاملة حسنة ويسمى جهده ليجعلهم سعداء .. فلما تولى مروان الخلافة ( ٧٤٥ م - ٧٥٠ م ) بقي على معاملته الطيبة للارمن وظلت ارمينية كاكانت عليه الم ولايته عليها ، وكان مروان يتوق لو ساء حده الحظ في البقاء مدة اطول لكي عنجها الامتيازات والمساعدات الكثيرة مكافأة لها على اخلاصها للدولة العربية ، غير انه قدر للدولة الاموية ان تنقرض فماتت تلك الآمال الطيبة وقضي على الامتيازات والمساعدات التي كان بنو امية قد منحوها للارمن وخصوصاً لاسرة باكرادوني الموالية للعرب واللامويين (١).

١ --- من مثال مروان بن محمد والارمن للاب آدميان ( عجلة الحديث مجلد ٢٦ س ٢٦٧ ) .

# في العصر العسباسي الاول

قتل مروان بن محمد على نهر الزاب اثناء هربه من وجه مطارديه استحاب الرايات السوداء من بني العباس ، وبجوته طويت صفحة من تاريخ المرب كانت تسمى « العصر الاموي ، وافتتحت صفحة جسديدة باسم « العصر العباسى » .

كان العباس ابو عبد الله السفاح ( ١٣٢ – ١٣٦ ه / ٧٥٠ – ٧٥٤ م ) اول خليفة تسلم امور الدولة بعد الامويين ومهد لبني العباس في الحيكم ، كان شديداً وحازماً ، ودموياً ، حتى غلب عليه لقب السفاح لكثرة ما سفك رجاله من دماء الامويين وانصارهم ومن كان له علاقة بهم .

منذ اليوم الأول من تولي العباس الخلافة جعل عاصمة ملكه الكوفة بدلاً من دمشق ، ثم الانبار ، فلما ولي ابو جعفر المنصور الخالفة انشأ مدينة بنداد وجعلها عاصمة الدولة العربية الجديدة ..

حين اعلن العباس الخلافة له ولا لل بيته خلع كثيرون البيعة وحملوا الرايات الامدوية البيضاء معلناين رفضهم قبول حكم بني العباس ، وكان من بين الذين اعلنوا الثورة عرب الجزيرة الفراتية من ابناء قرقيسيا والرقة والرها وحران ونصيبين وماردين ..

كان اسحق بن مسلم العقيلي عامل مروان بن محمد على ارمينية قد عادر البلاد ، بعد ان اناب عنه في ارمينية مسافر بن كثير ، فلما وصل الى الجزيرة استقبله اهلها وطلبوا اليه ان يقود ثورتهم ، فاجابهم الى ذلك ، حتى قيل ان عدد الذين اجتمع اليه من الفرسان بلغ مئة الف مقاتل .. وتوجه اسحق الى حران ، فاوقع بعامل السفاح وكان اسمه موسى بن كعب التميمى ..

وصلت هذه الانباء الى العباس حين كان يستعد لنقل حاضرة ملكه من الكوفة الى الانبار فاسقط في يـده ، وأحس بأن الأرض تهـتز تحت اقدامه ، فطلب الى اخيه المنصور ان يتولى اخماد هذه الثورة بنفسه .

استطاع ابو جعفر المنصور يعد فترة ، ان يحسم الأمر في المنطقة ويوقع باسحق بن مسلم ويدفعه الى طلب الامان ، ثم توثقت عرى الصداقة والمودة بين الرجلين حتى آخر ايامهما ..

بعد هذا النجاح الذي حققه المنصور اصدر اخوه العباس امراً بتوليه الجزيرة وارمينية واذربيجان ..

اتبع المنصور سنة مروان بن محد وابيه محمد ، فجمل مقره الرئيسي مدينة حران ، ووجه محمد بن صول الى ارمينية لانتزاعها من يد جماعة الامويين ، وكان مسافر قد تغلب عليها واعلن العصيان ، واستطاع ابن صول ان يوقع بجيش مسافر وان يصرع قائده وكان صالح بن صبيح من بين جماعة ابن صول ، فلما استقرت الامسور في الاقليم عهد المنصور الى صالح بولاية ارمينية واعاد ابن صول الى حران ليبقى الى جانبه ...

وهكذا دخلت ارمينية اخيراً تحت رايات العباسيين السوداء ..



جاء ليون على رأس جيش عظيم فحاصر مدينتي كمنح وملطية وهما من الثنور ، وبعد ان ضيق الخناق عليها ، اخرج ابناءهما سلما وهدمها، ولم يستطع عامل السفاح على الجزيرة ان يفعل شيئًا لانقاذ المديتنين لانشغاله في حرب اسحق بن مسلم العقيلي ..

انتقل الامبراطور بعد ذلك الى ارزن الروم ونزل مكانا يدعى مرج الخصي ، وكانت ثمة قوة عربية منتدبة لحماية المدينة ، فاغلقت على نفسها الابواب وتحصنت وراء الاسوار ، فوجه الامبراطور احسد قواده من الارمن (۱) فحاصر المدينة ، ثم اتصل مع بعض انصاره من الارمن في داخلها ، فعمد بعضهم الى احداث ثلمة في السور استطاع الجيش الرومي ان ينفذ منها ، فقت الروم افراد الحامية العربية وسبوا النساء ، وقضوا على جماعة من ابناء المدينة ، واقتادوا القائم على امر المدينة اسيرا وعادوا الى امبراطورهم ..

### بدء الهجرة

لما ولي ابو جمفر المنصور الخلافة ( ١٣٦ - ١٥٨ هـ ٧٥٤ - ٧٥٥ م ) بعد اخيه السفاح ، عهد الى يزيد بن اسيد السلمي (٢) بولاية

١ --- يسيه العرب كوشان الارمني

٢ --- من رجال الدولة العباسية ، كانت امه نصرانية ، ولى ارمينية للمنصور ولواده المهدي ، غزا الروم ( ١٩٢ ه ) واستولى على حصون ناحية ، قاليقلا ( ١٩٣ ه - )
 الاعلام )

أرمينية ، فتوجه يزيد الى مقاطعة اران وفتحها عنوة ، ونظم امورها وضبطها واقام فيها حينا ، وكان يزيد هـذا اول من فتح باب الهجرة العربية والاستيطان في ارمينية على اوسع مداها ، وكانت الاقاليم الثلاثمة ( انربيجان واران وارمينية ) قد ادرجت في اقليم واحد يسوس امورها امير عربي واحد بالتعاون مع عدد من الولاة الندبين والبطارقة الحليين..

خلال تلك الفترة نزحت الى تلك المناطق جموع كبيرة تنتمي الى عسدد من القبائل اليمنية التي كانت تميش في البصرة ، فاقام بعضها في الاراضي الواقعة بين تبريز (قصبة ولاية اذربيجان) وكورة البذعلى حدود اران ، وكانت هذه الجماعات تحت زعامة الرداد بن المثنى الازدي ، كا استوطنت جماعة اخرى من اليانية منساطق اخرى بزعامة مر بن علي الطائي ، ووفدت بعد ذلك جماعات من النزارية فاستوطنت منساطق عديدة في ارمينية ونزل فرع من بني قيس منطقة منازكرد وعاش فيها ، في حين كان سكان الجزيرة وديار ربيعة وغيره يفدون الى تلك الاقاليم سمياً وراء الرزق وبسطة الميش وهرباً من مناطق الخطر القريبة من الثغور ، حيث الروم ، وصوائف العرب وشواتهم ما تكاد تنقطع ابداً ...

حين استقرت الامور لأبي جعفر ، اتصل بامبراطور الروم واستفدى منه الاسرى الذين اخذو من مدينة قاليقلا (ارزن الروم) وغيرها (مهرا هه ٧٥٧م) واعاد بناء ما تهدم من هذه المدينة ورد اليها اهلها ، وكذلك فعل مع اهل ملطية وكمنح وبقية البلدان الواقعة على حدود الروم في المناطق الجزرية والشامية والارمينية ...

### الخزر يبدأون غاراتهم

في عام ( ١٤١ ه ٧٥٨ م ) نكبت ارمينية بالخزر ، فقد اجتـــاز الخاقان حدود الشهال على رأس جيش عظيم واعمل يد القتل والفتـــك في

مكان المدن الأرمينية وحين حاول يزيد بن اسيد الوقوف في وجه الخاقان اصيب بضربات شديدة ، وكاد الامر يفلت من يده ، فبادر الى طلب المون من الخليفة الذي بعث اليه بنجدة من / ٢٠ / الف مقاتل من اهل الشام والجزيرة والموسل وجعل عليهم جبرائيل بن يحيى ، الا ان الخاقان واصل تقدمه بعد ان بطش بجيش جبرائيل هذا ، فسارع المنصور الى نجدته بجيش آخر حتى انه اطلق المساجين من سجونهم في البلد القريبة من ارمينية وساقهم الى القتال فتمكنوا اخيراً من ايقاف تقدم الخزر ثم ردوهم الى ما وراء الحدود ، وعمد المنصور بعد ذلك الى بناء عدة مدن في الشال وجعلها ثنوراً على الخزر ، واقام فيها قوات ثابتة للدفاع عنها .

وفي عام ١٤٦ ه ( ٧٦٣ م ) أتم المنصور بناء مدينته بنداد، ونقل مركز الخلافة اليها ..

#### **\* \* \***

حين كان الخليفة المنصور منشغلا بالاحتفالات الكبيرة التى اقامها عناسبة نقل العاصمة الى مدينته الجميلة بغداد ، وبينا كان النساس يلهون ويرحون ، اجتاح ارمينية استرخان ملك خوارزم واعمل السيف في اهلها، فقتل خلقاً كثيراً من المسلمين والذميين وسبى عسداً كبيراً من النساء والاطفال ، واسرع جبرائيل بن يحيى للوقوف في وجه هذا الخطر الدام ولكنه مني بالهزيمة ، وجاءه حرب بن عبد الله الراوندي نجدة فقتل حرب وهرب حبرائيل ...

يقول ابن الاثير (١) ان اهائي ارمينية قد اصيبوا ببلاء شديد من

١ --- التاريخ الكامل لابن الاثير ج ٤ ص ٢٠٧ .

مبيوف الخوازميين الذين توغلوا في المنطقة حتى مدينة تفليس وعاتوا فيها فساداً ، ووجه المنصور قائده الكبير الحسن بن قحطبة الطلالي لمحاربة خوارزم ، وانقاذ البلاد من ايديهم ، فلما وصل الى ارمينية وجد ان استرخان قد عاد الى بلاده مع جيشه وبما حمله من سبى وغنائم ، فماد الحسن الى بغداد ، ينقل الى المنصور ما حدث فولاه هذا آمرة السلاد ..

في عهد ولاية الحسن بن قعطبة قامت ثورة ارمينية ، كان قائدها هذه المرة احد بطارقة الارمن الاشداء، وتسميه المصادر العربية و موشائيل الارمني ، كان موشائيل يهدف الى وحدة المقاطعات الارمنية واعلان الاستقلال التام فالتفت حوله جموع كبيرة من ابناء الشعب فحسا لبث ان فويت شوكته واخذ يهدد الأمن والسلام في المنطقة كلها ..

بعث المنصور الى قائده الحسن نتجدة من الرجال والعتاد ، بعد ان ادرك خطورة الحركة والاضرار الفادحة التي ستحل بالمستوطنين المرب فيا لو كتب لها النجاح .. وكان على رأس الامدادات القائد عامر بن اسماعيل، وقد اشتبك الحسن مع البطريق الثائر في عدة معارك طاحنة ، استطاع في نهايتها أن يوقع به ، وأن يقتله ، فانفضت جموع الارمن الثائرة واستقامت الامور ..

قيل ان الحسن بن قحطبة قد قام بمدة اصلاحات هامة في البلاد، فاليه ينسب نهر الحسن بالبيلقان والباغ الذي يعرف بباغ الحسن بمدينـــة بردعة ، والضياع المروفة بالحسنية (١) ..

القبلية تطل برأسها في زمن المهدي ( ۱۵۸ – ۱۲۹ هـ / ۷۷۰ – ۷۸۰ م ) والهادي

ه س فتوح البلدان للبلاذري س ۲۸۹

المستوطنين العرب في كل من ارمينية وافرييجان واران ، ونظراً لبعد هذه المستوطنين العرب في كل من ارمينية وافرييجان واران ، ونظراً لبعد هذه المناطق عن حاضرة اللولة العربية ، ووعورة مسالكها وكثرة معاقلها فقد تغلب عدد من القادة والولاة على بعض مناطقها الجبلية الوعرة وتغلب الخرون على الحواضر ، في حين ان البطارقة الارمن الذبن يحكون منذ القديم المقاطعات النائية ويتمتع كل منهم بشيء من الاستقلل الذاتي ، استعروا على رأس مقاطعاتهم دون ان يطالبوا بشيء سوى الجزية ، وهذا استعروا على رأس مقاطعاتهم دون ان يطالبوا بشيء سوى الجزية ، وهو وان كانت تدين في الظاهر بالطاعة الى اسرة حاكمة معينة ، سواء كانت هذه الاسرة من اهل البلاد ، او من الدولة المتغلبة ، فان السلطة الحقيقية عي يد البطارقة والقادة المتغلبين والامراء ...

وكان من شأن هذا الوضع المضطرب ان قدوى نوازع الطمع في نفوس القادة المنامرين وحفزه على توسيع رقعة الارض التي بين ايلميهم على حساب جيرانهم ، فكان من البديهي ان تنشب الحروب المحلية وتنشط المنازعات الاقليمية ، ويتلظى ابناء الشعب البسطاء وحدهم بالنار السيتي يشملها اوائتك القيادة ...

ولكن ارمينية لم تمدم في يوم من الايام من رجال ابطال يدعون الى وحدتها التامة وكانت محاولات هؤلاء الرجال تحقق نجاحاً في بعض الاحيان ثم ما تلبث ان تنهار امام الخلافات التي يثيرها الطامون منهم وتعود البلاد ثانية الى التمزق والانفصال ..

يصف البلاذري الحالة في ارمينية خلال تلك الفترة فيقول انعامل الخليفة حين يصل الى الاقليم ليارس سلطته لأول مرة فيها بسارع البطارقة والامراء المتغلبون الى عجم عوده وسبر إغوار نفسه ، فعلى ضوء شخصية

هذا الامير لا بد من انتهاج سياسة تتلام وما يتمتع به من قوة وصلابة ، او ضعف او تخاذل ، فاذا رأوا منه شدة سطوة وقدوة بأس إبادروا الى اعلان طاعتهم رقد وا له المبالغ المطلوبة من كل منهم باسم الجزية اما اذا ظهر منه ما يدل على ضعف في الشخصية وجهل في المهمة التي يضطلع بها ، استخفوا شأنه وتهربوا من القيام بالتزاماتهم ، وقد يشقون عصا الطاعة ويملنون التمرد والعصيان على الخليفة (١) ...

جاء هرون الرشيد ( ١٧٠ - ١٩٣ ه ٢٧٦ م م ) والحال في تلك المناطق على ما هي عليه ، فبعث بقائده خرية بن خازم التميمي الى ارمينية ، فاقام فيها سنة وشهرين استطاع خلالها ان ينظم المورها ، ويقر الاوضاع فيها ، ثم جاء بعده يوسف بن راشد السلمي ، ورأى ان لا قبل له على بحابهة المستوطنين العرب والسكان الحليين هناك الا بالاعتهاد على قومه ، فنقل جماعة كبيرة من النزارية ليضعها في مواجهة اليانية التي قويت شوكتها في تلك الاصقاع ، وفي عهد يوسف هذا ، نظمت هجرة واسعة للنزارية حتى اصبحت تشكل قوة في ارمينية لهما خطرها ، وبذلك السطاع يوسف ان يلين من عود اليانية ويقوي نفوذه عليها . . .

ولى الرشيد بعد ذلك فارس العروبة وبطلها العظيم يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني ارمينية ، ورأى يزيد ايضاً انه لكي يتمكن من بسط نفوذه على البلاد لا بد له من ان يتقوى بأهله ، فنقل الى ارمينية جماعة من بني ربيعة وتمكن بسيوفهم من ان يشدد قبضته ويحسم الامور الخطيرة في النطقة . .

بعد ان استتبت الامور عاد يزيد الى بنداد ليقيم الى جانب الرشيد

١ ---- فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٩٥

بوصفه واحداً من اعظم القادة العرب الذين يسمد عليهم الخليـــفة في حـــــكم البلاد . .

جاء بعده عبد الكبير بن عبد الحميد الخطاب المدوي الذي اتخذ من مدينة حران مقراً لولايته ، فلما قدم الى ارمينية ليشرف على تنظيم احوالها ، صحب معه جماعته من اهل مصر ، وبعد اربعة اشهر من مقامه هناك عزله الرشيد وولى مكانه الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي ، كما أسند اليه مع ارمينية ولاية كل من كهور الجبال وطبرستان ودبناوند وقوس وانربيجان . .

ولكن الامراء العرب المتغلبين على البلاد لم يرضوا ان يولى رجل فارسي عليهم ، فثاروا في وجهه ، وفي المعركة التي نشبت امام قلعة حمزين القريبة من باب الابواب مني الفضل بهزيمة منكرة وعاد جريدة الى العراق ، بعد ان استخلف على البلاد عمر بن ايوب الكناني . . .

حين استقر الفضل في المراق واطمأن على حيانه من سيوف العرب وجه ابا الصباح على خراج ارمينية وسعيد بن محمد الحراني اللهبي على حربها، فلما وصل ابو الصباح الى برذعة وثب عليه اهلها وقتاوه، وعلى الاثراعلنت ارمينية العصيات ، وقد جاء هذا العصيان في اعقاب ثورة الخوارج التي تزعمها الوليد بن طريف الشاري التغلبي . . .



كان الشاري قد اعلن في عام ١٧٨ ه ( ٧٩٤ م ٠) الثورة في ديار ربيعة واحتل مدينة نصيبين ثم اندفع نحو الشمال فاخضع ارمينية وانضم اليه عدد كبير من بني ربيعة الذين كانوا قد استوطنوا ارمينية الام ولاية يزيد بن يزيد الاولى ، وبعد ان تعاظمت قوته سار نحو الشمارة

فتوغل في اقليم اذربيجان وجبي الاموال منها ثم واصل زحفه نحـو الجنوب الشرقي حتى مدينة الرقة وبعد ذلك انحدر جنوباً على نهر الفرات تارة وعلى دجلة اخرى وهو يهزم الجيوش التي يبعث بها اليه الرشيد حتى بلغ مدينة د بلدة ، الواقعة على بعد عدة فراسخ من بغداد ذاتها . .

اضطرالرشيد اخيراً الى الاستعانة بقائده الاعرابي (كاكان ينادي يزيد بن مزيد) وعهد اليه محاربة الوليد ، اعترض يزيد في البدء على هــــــذا الاختيار لان الوليد هـو من اهله ومن ابناء عشيرته ، وانه لا يجوز ان تقاتل العشيرة العربية بعضها بعضاً ، الا ان الرشــــيد اصر على هذا الامر ، واضطر يزيد مرغماً الى تنفيذ امر الخليفة ، وبعد ســـلسلة من عمليـــات المناجزة والطراد استطاع ان يوقع بالوليد ويقتله فبعث برأسه مع ابنه اسد الى الرشيد مع كتاب الفتح (١) ...

بعد ان انحسر ظل الخوارج عن ارمينية واستقرت الاوضاع العامة فيها، اصدر الرشيد امره بتولية موسى بن عيسى الهاشمي الاقليم ، وقد لتي الناس على يدي هذا الامير صنوفاً من الوان الظلم والاضطهاد وانتشرت حركة من التذمر ثم ما لبثت ان ظهرت على شكل عصيان ...

بلغت تصرفات موسى وظلمه مسامع الرشيد فعزله وولى يحيى الحرشي مكانه ، ثم عزل الحرشي وولى احمد بن بزيد بن اسيد السلمي . . . ثم سعيد بن مسلم بن قتيبة الباهلي .

اعتبر المؤرخوت العرب الوليد بن طريف الشاري التغلي من اعظم قادة الحوارج الذين ثاروا ضد الحكومات الشرعية في الدولة العربية ، وكات اتباعه يسون انفسهم « الشراة ، لصبرهم على الفتال وجلاهم في الحرب ، وكان اوائلهم يقولون « انا شرينا انفسنا في سبيل الله ( اي بسناها ) بالجنة حين فارتنا الائمة الجائرة واحلنا الحرب عليها » (ضحى الاسلام بح/ ١ / ص ٣٣٩).



كاتدرائية القـــديسة هورياسيميه في ضواحي ايشميازين

جامع يشرف على اطلال مدينة آني شيد عهد دولة بني شداد بين ٣٧٥ و ٤٠٩ هـ.

كنيسة ابو غامر واحدة من الكنائس الإلف التي كانت تزدمي بها مدينة آني

اللك كاكيك الباقرادوني بملابسه الملكية حاملا بيده نموذج كاتدرائية آني



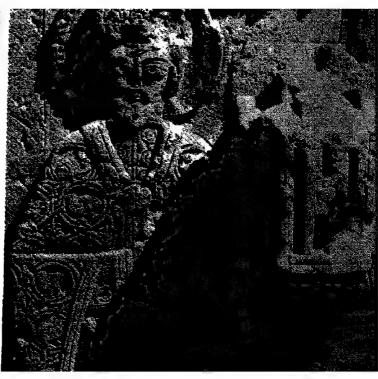



كاتدرائية القـــديسة هورياسيميه في ضواحي ايشميازين

جامع يشرف على اطلال مدينة آني شيد عهد دولة بني شداد بين ٣٧٥ و ٤٠٩ هـ.

كنيسة ابو غامر واحدة من الكنائس الإلف التي كانت تزدمي بها مدينة آني

اللك كاكيك الباقرادوني بملابسه الملكية حاملا بيده نموذج كاتدرائية آني



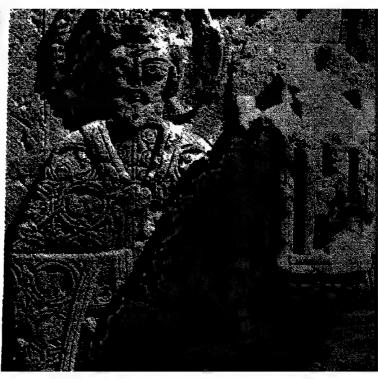

في زمن ولاية سعيد هذا وقع الحادث التالي :

كان الفضل بن يحيى البرمكي امير الجزيرة قد رغب في الزواج من ابنة الخاقان ملك الخزر رغبة منه في اقامة علاقات المصاهرة بين الاسرة البرمكية الفارسية وبين شهده الخزر ، ووافق الخاقان على هذا الطلب تقرباً من بغداد ، ذلك لأن هذه المصاهرة تجعل طريق الخاقان الى الماصمة المباسية سالكة وآمنة . . .

سارع الخاقان الى تجهيز ابنته الحسناء ، ووجهها في موكب فخم تحرسه حامية من الطراخنة وفرسان الخزر الاشداء وقد حملهم كثيراً من التحف والهدايا ثم خرج لوداعهم حتى ظاهر المدينة . .

في الطريق عرج موكب الاميرة الخزرية على مدينة برذعة للاستراحة، وفي صباح اليوم التالي وجدت الاميرة العروس في فراشها ميتة ..

اصيب الطراخنة بالذعر وهم يرون اميرتهم الحسناء جثة هامدة ، ولم يستطع احد ان يعرف السبب ، هل كان موتـــاً طبيعيــــــاً ، ام في الامر جريمـــــة ؟...

عاد الطراخنة مسرعين وابلغوا الخاقان ما حدث ، وهمس بعضهم في اذنه من ان ابنته الاميرة قد قتلت غيلة على يد جماعة من اعداءالبرامكة ، فاستشاط الوالد المفجوع غضباً واقسم على الانتقام والثار لدم ابنته ، واخذ من يومه يستعد لنزو ارمينية ... فلما كان عام ١٨٣ هـ ( ٧٩٩ م ) اجتاز الخاقان حدود بلاده من الدربند بعد ان احدث في تحصينات العرب الدفاعية ثلمة ، وانحدر جنوبا نحو ارمينية عاملاً السيف في رقاب الناس من مسلمين وغيره ...

قال ابن الاثير (١) ان مجموع السبى الذي استولى عليه خاقان الخزر بلغ مئة الف شخص من حسان النساء ومن الفتيان صحيحي الابدان، وانه عمد الى اشمال النيران في الغابات والاحراج والمزارع، حتى اسود وجه السهاء بالدخان، واقبل على القرى والرساتيق يهدمها ويتلف ماهيها، اما من كتبت لهم السلامة فهم الذبن لاذوا بالفرار قبل وصول الخاقان ودخاوا شعب الجبال والكهوف واحتموا فيها.

حاول سعيد بن سالم الوقوف في وجه هذا الزحف المدمر ، فلم يقو على ذلك واركن الى الفرار ، ووجد الخاقان ان البلاد قد غدت مفتوحة امامه ، ولم تعد ثمة مقاومة تذكر فامين في الكيد والنكال ، وظل هكذا سبعين يوماً يقتل ويدمر ويحرق ويسبي ويجمع بين يديه ثروات البلاد وكنوزها وكل ما حوته معابدها .

احس هرون الرشيد وهو يتلقى انباء الخاقان المحزنة ان ما من احد يستطيع الوقوف في وجه هذا الرجل والتنكيل به سوى قائده والاعرابي، يزيد بن مزيد الشيباني، فعقد له على ولاية ارمينية وأذربيجان ووجهه الى حرب الخاقان ...

استطاع يزيد ان يوقف زحم الخزر ، وان يردم الى ما وراء حدود بلادهم وان يستخلص منهم الكثير ، اوقع في أيديهم من سبي وغنائم ، ثم عهد الى سد الثلمه التي دخلوا منها واوكل عليها جماعة من المقاتلين الاشداء لحايتها ..

اصبحت ارمينية واذربيجان واران منذ ذلك اليوم تحت امرة يزيد، فكان ذلك مشجعًا لقبيلته بني ربيعة على الاستيطان في حواضر هذهالاقاليم..

١ -- التاريخ الكامل لابن الاثير ج ه ص ٢٦٤

اتخذ يزيد من مدينة برذعة عاصمة لأمارته وخلال السنوات البتي قضاهـــا هناك ساد الامن ارجاء البلاد ، وعم الرخاء والازدهار ، كا نشطت حركة الهجرة والاستيطان بالنسبة الى مختلف القبائل العربية النازحة من الجنوب ، وبالنسبة كذلك الى ابناء المدن العربية من تجار وصناعيين وحرفيين بمن رأوا في هذه البلاد الغنية بثرواتها الطبيعية والصناعية بجالا للربح والاثراء فجاءوا اليها افراداً وجماعات واتخذوها وطناً وموثلاً .

في احدى لبالي شتاء عام ١٨٥ ه ( ٨٠١ م ) الباردة تنساول يزيد عشاءه مع ضيوفه وسمر مع صحبه في مجلسه شم دخل بيت حرمه في دار الامارة ونام .. وفي الصباح عشر عليه ميتاً في فراشه اثر فوبهة قلبية مفاجئة (١) . .

كان الرشيد مقياً في قصر السلام بمدينة الرقة ، فلما بلغه نمي يزيد داهمه حزن شديد ، واعتبر مونه خسارة كبرى للمرب ثم بث الى ابنــه اسد يطلب اليه ان يتولى جميع الاعمال التي كانت لوالله ...

مكث اسد بن يزيد في مركز امارته زمنا حتى مرت العاصفة التي الثرتها نكبة البرامكة فاستدعاه الخليفة الرشيد الى الرقة وضمه الى مجموعة قواده وارسله الى الثغور مجاهداً ..

في اواخر حكم الرشيد تحركت العصبية القبلية في الاقاليم الثلاثة ، ونشط اصحاب المطامع من الامراء والقادة العرب ، وكان في مقدمتهم يحيى بن سعيد الملقب كوكب الصباح الذي استولى علىمناطق ارمينية واعلن استقلاله فيها ، وكذلك اسماعيل بن شعيب مولى مروان بن محمد الذي بسط نقوذه على مناطق اخرى واعلن انبعاث الحديم الاموي في اقصى الشهال من الدولة العربية .

١ --- يزيد بن مزيد س ٢٥٧

تولى محمد الامين الخلافة بعد وفاة والده هرون الرشيد (١٩٣ – ١٩٨ هـ ١٩٨ هـ ١٩٨ م ) وفي عهده بدأ الصراع بين العرب والفرس يظهر بشكله السافر ، وكان من سوء حظ العرب انهم اختاروا جانب الامين الذي لم يقدر خطورة الرحلة التاريخية التي يجتازها الوطئ فانصرف الى له وه تاركا لأخيسه المأمون فرصة التحرك ضمن مخطط سياسي منظم . .

كان اول ما فعله الخليفة الجديد هو تقليده اســـــ بن يزيد ولاية ارمينية وندبه لسحق حركة الامراء المتغلبين فها .

توجه اسمد إلى الاقليم واستطاع ان يبطش بالمتمردين ، وادخل عليه كلا من كوكب الصباح واسماعيل بن شعيب وهما يحتجلان في قيدود الاسر . فبادرا الى اعلان التوبة ، والبيعة للامين فاطلق سراحها واعادهما الى مناطقها بعد ان اخذ منها الايمان الموثقة .

ولما استفحل الخلاف بين الامين والمأمون دعي اسد بن يزيد الى بغداد ليكون الى جانب الخليفة ، ولكنه اكتشف الحقيقة في هذه المرة ، وهاله الحال الذي عليه الامين ، وتأكد من ان السياسة الرعناء التي ينتهجها ستؤدي بأنصاره الى الموت والهلاك ، فرفض ان يقود جيشاً لمحاربة المأمون ، الا اذا ابعد الخليفة عن بسيلاطه جماعة المخنثين الخلماء وحول المال الذي ينفقه بسيخاء على هؤلاء الى الجيش والى الرجال الذين يضحون بأرواحهم من اجل تثبيت العرش المهتز من تحته . . .

ثار الامين على اســـد وامر بسجنه عقاباً له على رفضه اوامره ، وعقد لاسحق بن سليان على ارمينية ووجهه اليها . . .

ظل اسحق في منصبه هذا حتى ساعة مصرع الامين وهنا اعلن العصيان ورفض البيعة للخليفة الجديد ، واعتصم داخل حدود الاقليم ، فبعث المأمون بقائده طاهر بن محمد الصنعاني فأوقع باسحق ، وألحق بحيشه الهزيمة ، واسر ابنه جعفر وارسله مكبلا بالاغلال الى بغداد مع عدد من جماعة اسحق ، فادخلوا جميماً السجن . .

# اسحاب الاعلام الحراء

حين تولى عبد الله المأمون (الخلافة ١٩٨ - ٢١٨ ه / ٨٦٣ م) اضطرب حبل الامن في جميع ارجاء البلاد ، وكانت ارمينية وانربيجان في طليعة الاقاليم التي واجهت حالة من الفوضي وعدم الاستقرار ، وكان مبعث ذلك سياوك الخليفة الجديد الظاهر التحيز ضد العرب ، واعتاده الكلي على العنصر الفارسي الذي اخذ ينشط في الدولة ، ويسام في توجيه سياستها والتحكم بمصيرها .

ثارت القبائل العربية في الاقليمين المذكورين ، فاعلن عبد الملك بن الجيحاف السلمي العصيان ووثب مع اهل البيلقان على طاهر الصنعاني الذي كان يقيم في برذعة ، فتحصن طاهر داخل المدينة واحاط رجال عبد الله باسبوارها ، وقد استمر هذا الحصار عدة اشهر دون ان يظفر احد الفريقين بخصمه .

ارسل المأمون قائده سليان بن احمد بن سليان الهاشمي في قوة كبيرة من الجند ، ففك الحصار عن طاهر وبعث به الى بغداد ، ثم فاوض عبد الملك ورغبه في السلم ثم اعطها الامان ولم تكد تخمه حركة عبد الملك حتى وقعت حرب اهلية بين المعزلة والجهاعة العصبية (١) في ارمينية واختل حبل الامن في البلاد من جديد فبعث المأمون بالقائد حاتم

١ - كما يسميها اليقوبي ج ٢ س ٢٦٤

بن هرتمه بن أعين لاعادة الامن ألى البلاد التي كانت تشمه نجزرة دمويةً رهيبة بين فتتين كبيرتين كل منها متعصبة لرأيها وتحاول افناء خصومها . .

استطاع حاتم ال يزيل اسباب المداوة وال يمقد الصلح بينها، وبعد اليام قلائل جاءه خبر مصرع والمده هرغة، فثار هو الآخر على الظلم الذي وقع على والمده وغضب للدم الذي سفك هدراً فاعلن الثورة على المأمون، وغادر برذعة متوجها مسم مجموعة كبيرة من قواته، الى مكان يسمى وغادر برذعة متوجها مسمع المبتنى في اعلاه قلعة نزل فيها، واخذ في توجيه الكتسب الى بطارقة الارمن في المقاطعات الجبلية يحرضهم فيها على العصيان ويضع سيفه في خدمة اهدافهم الوطنية. وهكذا تحول حاتم من قائد يفرض النظام الى متمرد يدعو الى تحدي النظام.

رأى بطارقة الارمن في دعوة حاتم بادرة مشجعة للانقضاض على الحاميات المربية في البلاد واعلان انفصالهم عن بغداد . .

وما لبثت الاقاليم الثلاثة ان القت رداء الســـالمة والطاعة واعلنت العصيان .

في غمرة هذه الاحداث ظهرت الحركة الخرمية التي تزعمها بابك الخرمي ( ٢٠١ ه - ٨١٦ م ) (١) .

انصل حاتم ببابك وعرض عليه مساعدته وتقديم المعونات العسكرية اليه ، ليقوي بذلك من عزيمته ويشجمه على المضي في ثورته ويدفعه الى

ا كان منطاق الثورة الخرمية في كورة البذ الواقعة على الحدود ببن اذربيجان واران ، وقد انضم اليها في البدء جماعات كبيرة من ابناء الاقليم الجبلى الواسع الذي يمتد بين اذربيجان والديلم الى همذان والدينور ، وكان رجال بابك يسون ايضاً المحمرة لأنهم كانوا يرضون الاعلام الحراء ويلبسون التياب الحراء تمييزاً لهم عن اصحاب المذاهب الاخرى .

الخروج من معاقله والتوسع في فتوحاته وتأسييس الدولة الخرمية المتيدة التي يبشر بها .

استغل بابك هذه الدعوة واقتحم بقواته اذربيجان (١) فتغلب عليه ورفع فوق روابيه اعلامه الحراء .

اخذت نيران الثورة تتسم وتمتد في كل من اران واذربيجان وارمينية ، واقبل الرجال من منامرين وطامحين ومرتزقة وعسارين يعلنون انضهامهم الى حركة بابك ويرتدون الملابس الحراء ويضعون سميونهم في خدمة الدعوة التي مجاهر بها الخرمي . . . .

اكتوت ارمينية بنار هذه الحركة ، لا سيا سكان الحواضر من ارمن وهاجريين ( عرب ) واجناس اخرى ، بعد ان اختل حبل الامن وسادت الفوضى ارجاء الاقليم ، نظراً لانشغال جميع الحاميات العربية في حرب بابك ومحاولة سيحق حركته التي ما تزال تزداد شدة وتفاقاً . .

وجه المأمون يحبى بن معاذ بن سلمة مولى بني ذهل الى انربيجان والرمينية لمحاربة بابك والقضاء عليه واعادة الامن والاستقرار الى الاقليمين المضطربين ، ولكن يحيى واجه الهزيمة والكسرة امام قوات بابك ، فوجه المأمون عيسى بن محمد بن ابي خالد القائد الحارب ، فلاقى عيسى على يد بابك المصير الذي لاقاء يحيى ، الا انه استطاع آخر الام ان يفلت من يد قوات بابك ويبلغ ارمينية فحارب سوادة بن عبد الحيد الحجافي الذي سبق ان اعلى العصيان واستقل بالاقليم ، فأوقع به ، وبطش بقواته ، وتسلم عمله اميراً على ارمينية . .

كلف المأمون القائد علي بن صدقة المروف باسم زريق ( ٢٠٩ هـ ٨٧٤ م ) بمحاربة بابك على ان يتولى بعد الانتهاء منه امارة افربيجـــــان

١ --- تاريخ اليعوبي ج ٧ س ٤٦٧

وارمينية . . . خرج زريق من بغداد على رأس جيش كبير ، وقد بيث في نفسه امراً خيل اليه انه سيجني منه ربحاً عظياً ، فبعث بأحد قادته ( احمد بن الجنيد الاسكافي ) على رأس عدة سرايا من الجيش وكلفه بفض جموع بابك وقطع رأسه مع افراد عصابته والعودة سريماً ومعه رؤوس العصاة ، وكان الذي حدث ان الاسكافي نفسه وقع في اسر بابك وان سيوف الخرمية هي التي اطاحت برؤوس معظم افراد السرايا التي صحبت الاسكافي ، وبدلاً من ان يثني زريق بهجوم ساحق بنتقم فيه لقائده الاسير وللدماء التي سفكت من جنده ، انحدر نحو الوصل فقتل اميرها السيد بن انس الازدي واعلن استقلاله فها .

كلف المأمون قائده محمد بن حميد الطوسي بتأديد زريق وعداربة بابك ، فاوق الطوسي بزريق وبعث به الى المأمون يحبحل باغلال الاسر ، ثم دخل ارمينية عن طريق الموسل وقضى على حركات التمرد التي نشطت فيها ، ولما تم له ذلك تقدم لمحاربة بابك ، وكان هدفه هذه المرة منطقة البذحيث مركز الحركة الخرمية ، واستطاع الطوسي ان يحقق النصر في البذحيث التي خاضها حتى استطاع ان يفتمن عضد الخرميين ، ويدفعهم الى ما وراء حصونهم الاساسية ومعاقلهم في الجبال . .

وذات يوم بينا كان محمد الطوسي في نفر قليل من جنده يقـــوم باحدى الغارات الاســـتطلاعية اغلق عليه جماعة من الخرمية منافذ احد الشماب وضيقوا عليه الحصار ثم رماه احدهم بسهم مسموم فقتله وكان ذلك في مطلع عام ٢١٤ ه ( ٨٢٩ م ) .

بعد مصرع الطوسي ولى المأمون عبد الله بن طاهر كور الجبال وارمينية وانربيجان ، فتوجه عبد الله الدينور ، وجعلها قاعدة لامارته ، ثم كتب الى المهدي بن اصرم الذي تولى قيادة الجيش العربي خلفاً لمحمد الطوسي

لَمُ كُتِبِ الَى مُحمد بن يوسف وعبد الرحمن بن حبيب ، وهما من قوأد جيش الطوسي ومساعدي المهدي ، يطلب البيها البقاء في مراكزها .

ولم يفعل عبد الله بن طاهر اكثر من هذا ، ذلك لانه لم يكن راغباً في حرب بابك ، بل لم يكن يريد ان يشهد معركة واحدة ، وان ما كان يبتنيه حقاً هو تولية البلدان ، والتنعم بملاذ الامارة . .

نقل المأمون ابن طاهر الى خراسان وولى ابن هشام اذربيجان ومحاربة بابك ، كما ولى عبد الاعلى بن احمد بن يزيد بن اسسيد السلمي ارمينية .

حين وصل عبد الاعلى الى ارمينية ليبائــــــــر مهام عمله الجديد ، اضطر الى الدخول في معركة مــع محمد بن عتاب الذي كان قد تنلب على جرزان وضم اليه الصنارية ، وانجلت المعركة عن هزيمة عبد الاعلى .

رأي المأمون انه لابد من ندب قائد بطل قوي الشكيمة شديد المراس فلم يجد عنده غير خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ، فكلفه بهدنده المهمسة .

كان اول شيء فعله خالد ، هو اخراجه ابناء عشيرته من سجون المراق ، بالاتفاق مع الخليفة ، وضمهم الى جيشه ، ثم توجه الى الجزيرة فالتف حوله خلق كثير من ابناء ربيعة ودخلوا جميعاً ارمينية .

وصل خالد الى مدينة خلاط فخرج اليه اميرها سوادة بن عبدالحيد المحافي بالامان فأمنه ، ثم سار الى النشوى وكان المتغلب عليها يزيد بن حصن مولى بني محارب ، فلما اقترب خالد من المدينة خرج منها يزيد هارباً وتوارى عن الانظار .

تابع خالد طريقه الى حصن كسمال الذي سبق ان بناه حاتم بن

هر أي واعتصم فيه ، فدخله ، واستدعى اليه محمد بن عتاب الذي بطش بحيش عبد الاعلى ، ورأى ابن عتاب انه بجبر على الامتثال لأمر خالد ، لانه مثل غييره من الامراء يعرف شدة بطش هذا القيائد العربي وقوة شكيمته ، فاقبل عليه طالبا الامان ، معتذراً عما صدر عنه من افعال ، فامنه خالد ثم سيأله عن حال الصناربة الذين جاربوا عبد الاعلى الى جانب فقال انهم بعد تلك الموقعة قد خرجوا عن طاعته ، فرحف اليهم خالد ، وكانوا قد تحصنوا في اقليم جرزان فواقعهم والحق بهم الهزيمة ، ثم دعاهم الى الصلح فوافقوا على ان يدفعوا ثلاثة آلاف رمكة وعشرين الف شلة (١) وبعد ان رفع السيف عنهم عادوا فلموا شعثهم وانضم اليهم جاعة من بني قيس الذين كانوا يحقدون على عشيرة خالد ، فكانت وقعة بين الفريقين ، وكان النصر فها خالد . . .

كان بين الرجال الذين وقموا في اسه خالد ، الأمير على بن يحيى الارمني ، وهو من مواليد ارمينية ، رأى خالد في ابن يحيى ملامح القوة والنجابة فبعث به الى بنداد ، وهناك دخل على في طاعة الخليفة وانضم الى الجيش الذي كان يقوده محمد المعتصم . . . وكان هذا بده ظهور هذا القائد البطل واسهامه في مسيرة حركة التاريخ العربي .

بعد ان انتهى خالد من اخضاع ارمينية عاد الى بغداد ، وانضم بدوره الى جيش محمد المتصم . . .

ولى المأمون عبد الله بن مصاد الاسدي ارمينية ، الا ان الاسدي لم يممر طويلاً فقد وافته المنية بعد ايام ، فولى الخليفة مكان ابنه علي ، الا ان هــــذا لم يحسن ادارة البـلاد وامعن في الاساءة الى السكان ، والاضرار بهم ، فاضطرب حبل الامن واطلت الفتنة بوجهها البشع ، فسارع

١ -- تاريخ اليغوبي ج ٢ ص ٢٦٤

المأمون الى عزله وتولية الحسن بن على الباذغيسي المروف بالمأموني . .

اتخذ الحسن بن علي سياسة اللين والموادعة بالنسبة الى البطارقة والامراء المتغلبين ، كما حاول ان يقيم المدل بين الناس وان لا يفرق بين سيد ومسود ، ورفيع ووضيع ، وابيض واسود ، فامتدح الناس له هذه السياسة الحكيمة الراشدة ..

ولكن اللين اذا لم يصاحبه قوة ورهبة ، والمهادنة اذا لم يواكبها حزم وشدة ، فانها تندوان ظاهرة ضعف وخور واستسلام . .

وهكذا كان الحال بالنسبة الى الامير الحسن بن علي فقد استغلى عدد من البطارقة والامراء المتغلبين ضعف الامير وجنوحه السلم والمهادنة، فوثب استحق بن اسماعيل بن شعيب مولى بني امية على جرزان واستولى عليها كما اعلن عدد من المذكورين استقلالهم في المناطق التي يتزعمونها .. ومات المأمون ..

# الافشين يطوي اعلام الخرمية

حين ولى ابو اسحق محمد المتصم الخسلافة ( ٢١٨ - ٢٢٣ هـ ٢٨٣ م ) كان اول ما فعله هو ان اقصى عنه العرب والفرس واعتمد جيشاً من الاتراك متأثراً بذلك بامه التركية الاصل ، وكان قسد جلبهم مما وراء النهر ، وانشأ الى جانبهم جيشاً من المغاربة الاشداء الذين استقدمهم من اليمن ومصر وشمال افريقيا ، واسقط اسماء العرب والفرس من ديوان الجند ولم يبق في بلاطه من رجالات العرب غير بعض القادة الذين يقاتلون بقبائلهم التطوعة وفي مقدمتهم خالد بن يزيد الشيساني الابن الاصنر ليزيد بن مزيد ، وكان اخواه اسد و عد قد توفيا في زمن خلافة المأمون بعد ان اقصيا عن الجيش .

مُكان عهد المعتصم بمثابة انعطاف حاد في مسيرة التاريخ العربي بوجه عام وتاريخ الخلافة المباسية بوجه خاص ، فان المنصر التركي بدأ منذ ذلك التاريخ يتدخل في شؤون البلاد ، ويفرض سيطرته على الشعب أولا ، ثم وسع من نطاق هذه السيطرة حتى شملت الخلفاء انفسهم .

في المام الأول من تولي المتصم الخلافة اراد ان يحسم الأمر فيا يتملق بحركة بابك الخرمي فوجه القائد اسحق بن ابراهيم بن مصعب لحربه بعد ان عقد له على الجبال ، ومضى اسحاق بمجتاح المناطق التي يسيطر عليها الخرميون يقتن ويأسر ويدم ويحرف ، وكان من الرجال الشديدي المآس ، فانحسرت امامه الموجات الحراء ، وانكشت على نفسها في اقصى الجبال ، وقيل انه قتل في هذه الحلة ما يزيد عن ٣٠ الفا من انصار بابك من أهل الجبال في هذه الحلة ما يزيد عن ٣٠ الفا من انصار بابك من أهل الجبال في هذان واصبهان وماسبذان وغيره ، فلما رأى الناس ما حل بهم ، ولاحت امام اعينهم بوادر المزيدة الساحقة ، جموا فلولهم وتوجه عدد كبير منهم (١) الى بلاد الروم وكان على رأسهم القائد الفارسي نصر (٢) وفي القسطنطينية اعلنوا للامبراطور تيوفيل خضوعهم له ففر ح الامبراطور بهم وجملهم من رعايا بيزنطة وسمح لهم بالتزوج من روميات ففر ح الامبراطور بهم وجملهم من رعايا بيزنطة وسمح لهم بالتزوج من روميات غي المرب .

في عام ٢٧٠ ه ( ٨٣٥ م ) عقد المتصم لقائد. الافشين حيدر بن كاوس النركي على الجبال وانربيجان وارمينية واران ، ووجهه لحرب بابك والممل على وأد حركته .

وكان لا بد للافشين ان يحقق سيطرته اولا على الاقاليم التي يتولاها ، فبعث الى ارمينية بمحمد بن سليان الازدي السمرقندي نائباً عنه ، وهناك

بالمادر التاريخية ثبئة الف مقاتل .

٢ --- تسبيه الممادر اليونانية « تيوفوب »

وثب عليه أسحق بن اسماعيل الذي كان قد تغلب على جرزان ، كما وثب عليه الامير سهل بن سنباط بطريق الارمن في المنطقة فأعلن المصيان وتحصن في مدينة ورثان ...

حين تلقى الافشين انباء هزيمة السمرةندي وجه احد قادته الاتراك ويدعى منكجور لحرب محمد الورثاني، وكادت الدائرة تدور على الاخير، ويقع بين يدي منكجور اسيرا لولا تدخل الامير ابو الحسن علي بن يحيى الارمني وشفاعته عند الخليفة المعتصم، ونظراً للمكانة الكبيرة التي كان يحتلها الامير على في قلب المعتصم، فقد قبل شفاعته واستدعى اليه محمد الورثاني وامنه وجعله من رجاله.

وجه الافشين ، وهو في طريقه لحساربة بابك محسد بن خالد بخارخذاه لاقرار الامور في ارمينية ، فلما وصل الها بدأ بمحاربة الصنارية وانتهى الى تفليس وكان الافشين قد انشغل في مناجزة بابك عدوه الرهيب، وسد المنافذ في وجهه والعمل بتوءدة في تضييق الحصار حوله ثم اسدال الستار الاخير على هذه الحركة التي عائت في المنطقة طوال عشرين عاماً .

### \* \* \*

لا بد من ان نتوقف قليلاً عند الساعات الاخيرة لمركمة الافشين مع الخرمية ، ذلك لأن هذه المركة تتصل اتصالاً مباشراً بمسيرة التاريخ في اقليم ارمينية نفسه بل تكاد تحدث أثراً بارزاً في هذه المسيرة ..

استمرت الحلة التي شنها الافشين على الخرمية وحدة عامين ، بدأت عام ٢٢٠ هـ ( ٨٣٥ م ) وانتهت عام ٢٢٢ هـجرية .

حين رأى بابك ان حركته توشك ان تندحر ، وانه هـــو نفسه وشك على الهلاك ، بعد ان حاصره الافشين في آخر معقل من معاقله ،

وهو حصن البذ المنيع ، اراد ان يطلق آخر سهم في جعبته ، فبعث الى الامبراطور تيوفيل يقول له ان عدوه المتصم قد عباً جميع قواته وسيرها لحربه ، وان حدود البلاد مفتوحة امام الروم ، وان الامبراطور باستطاعته ان يدخل بلاد العرب ويقتل ويسبي ويدمر ويهلك دون ان يصادف في طريقه مقاومة تذكر ، ومبالنة في التأثير على الامبراطور تظاهر بابك بانه مسيحي ويدين بالنصرانية (١) ووعد بأن ينصر اتباعه اذا جاءوا..

سارع الامبراطور لاغتنام هذه الفرصة ، فعباً جيوشه وهـاجم الثنور العربية بقوات تقدرها المصادر التاريخية بمئة الف رجــل ، تضم البلغار والسلاف والفرس من اتباع بابك الذين سبق ان لجاوا الى الروم مع قائده نصر .

استطاع تيوفيل في هذه الحملة ال يدمر حصن زبطرة المنيع ، ومن بين آلاف النساء العربيات اللواتي اقنادهم الروم سبايا انطلق صوت تلك المرأة العربية تستغيث « وامعتصاه . . وامعتصاه .. ، فتبلغ استغاثتها مسامع المرأة العربية تستغيث « وامعتصاه . . وامعتصام ، وتكون سبباً \_ كما يقول الكثير من المؤرخين \_ في حملتـــه الكبرى على بلاد الروم وتدميره عمورية . .

اما تيوفيل فانه بعد ان انتهى من أمر زبطرة توجه الى شمــــال الفرات لعبور الاراضي الارمينية والانتقال منها الى اذربيجان والانضام الى بابك في محاولة لانقاذه ونجدته .

ارسل تيوفيل الى بطارقة ارمينية وامرائها مطالباً بالجزية فاذعنـوا له جيماً وقدموا لرسله الاموال التي فرضها عليهم وتمهدوا بتأمـين سلامـة جيشه اثناء عبوره البلاد وتقديم جميع الخدمات المتوجبة عليهم لذلك ...

١ ـــ العرب والروم س ١٧٤

قبل ان يبدأ تيوفيل مسيرته اراد ان يدمر جميع العواصم والثنور الواقعة على حدود بلاده ليضمن خطة الـتراجع ، وكان يحسب ان بالك يستطيع ان يثبت بضعة ايام اخرى ريبًا يوافيه بجنده .

بعد ان انتهى تيوفيل من زبطرة توجه الى شمشاظ فقوض اركانها وطمس معالمها ، وحولها الى كتلة من رماد ... اما ملطية فانها سارعت الى الاستسلام وفتحت له انوابها ، واطلقت من فيها من اسرى الروم ... واطلق رجال تيوفيل وجماعة نصر ايديهم في المدينة فكانوا يحرقبون البيوت باصحابها ويقتلون الذكور من الناس ويبقرون بطون الحبالي ويذبحون الاطفال في حجر امهاتهم ، كل هذا كان يجري في الثنور والافشين يشدد الحصار على بابك ويمضى باتجاه هدفه خطوة خطوة .

ترى ماذا يحمل الغد ؟ . . هل ينجح تيوفيل في الوصول الى انربيجان وينقذ بابك ويبطش بحيش الافشين الذي يعتبر جيش الدولة العربية الرئيسي ؟ . . ان هزيمة الافشين تعني ان طريق بنداد اصبحت مفتوحة امام جيش الامبراطور وعند ذلك لن تسقط ارمينية وحدها بل ستسقط المولة العربية باسرها . . .

ام يتأخر جيش تيوفيل عن نجدة حليفه فيبطش الافشين بعدوه ، ثم يتحول الى جيش تيوفيل نفسه ويثأر للمذابح الوحشية التي وقعت على الحدود ٢ . . .

وصحى الناس يوماً على نبأ يقول ان بابك قد خسر المركسة ووقع في اسر الافشين ، واقتيد الى الماصمة ليمثل امام الخليفة وينفذ فيه حسكم المسوت . .

حين علم تيوفيل بما حدث لحليفه بابك تنع بما حققه من انتصار وقفل راجعاً الى بلاده ، فدخل عاصمة ملكه في موكب رائم ، وصف بأنه كان من اعلم مواكب النصر في التاريخ ، وقد مشى امام الموكب آلاف الاسرى العرب من فتيان وبنات وصبايا حسان .

#### \* \* \*

الآن ، وقد سقط بابك وعلق رأسه على خشبة الحصاة الموضوعة على احد ابواب مدينة سرمن رأى ( سامراء ) عاصمة الخلافة الجديدة فان الموقت قد حان ليرد المعتصم لعدوه الامبراطور الضربة باشد منها ، فكانت حملته المشهورة التي انتهت بفتح عمورية وتدميرها وقد اعتبرها المؤرخون اكبر ضربة وجهت الى الاسرة الحاكمة في بيزنطة لأن عمورية هي مسقط رأس هذه الاسرة والمدينة التي يجلها ويحترمها جميع الروم . .

قيل ان المعتصم امضى عدة سنوات باحثًا عن تلك المرأة العربيسة ( الزبطرية ) التي اطلقت تلك الاستغاثة الملوعة ، ولكنسه لم يتمكن من المثور عليها ، وقيل انها ذبحت في ذلك اليوم على يسد رجال نصر الذين فعلوا الاعاجيب في المدينة الشهيدة .

### \* \* \*

ظل الافشين حيدر بن كاوس متقلداً أمارة انربيجان وارمينية واران بعد سحقه الحركة الخرمية ومقتل بابك ، فولى قريه منكجرو القائد التركي اقليم انربيجان ، كما وجه الى ارمينية عدداً من الامراء الخاملي الذكر لكي يقوموا بجباية الجزية والخراج ، وفرض فوع من الاتاوة على الاهالي باسم هدايا للافشين القائد المظفر ، وكانت هذه الاموال تذهب الى منكجور المقيم باردبيل وهذا بدوره يبعث بها الى اشروسنة بلد الافشين وموطنه الاول .

في عام ٢٢٥ ه ( ٨٣٩ م ) غضب المتصم على قائده الكبير بعد حادث هرب منكجور بالثروة الكبيرة التي اكتشفها سرا فى مقر قيادة بابك ، وبعد حركة المازيار واسره وافتضاح سر الافشين على يد جماعته .

وضع الخايفة يده على جميع الاقاليم التي كان قد عهد بها الى الافشين ، ومن بينها ارمينية ، وكانت الاخيرة قد استغلت الاوضاع المتردية في سامراء فاعلنت العصيان وامتنع عدد من البطارقة عن دفع الجزية واعتبر كل منهم نفسه مستقلا داخل حدود بلاده الصفيرة ، وانه لم يعد ثمسة ما يربطه بالعاصمة العربية الكبرى . .

امام هذه التطورات الخطيرة التي نشأت في البلاد ، استدعى المتصم قائده العربي خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني وعقد له على ولابة ارمينية مضافاً اليها المناطق التي يقيم فيها أهله وابناء عشيرته في ديار ربيمة وندبه لقمع حركات العصيان فيها . . وما كاد نبأ هذا التعيين ينتشر في ارمينية حتى اجتاحتها موجة من الرعب والهلع دلك لأن الناس هناك يسرفون الكثير عن خالد وعن شدة بطشه وقوة شكيمته . وهرع المطارقة والامراء التغلب ون الى منصور بن عيسى السبيعي صاحب بريد ارمينية يناشدونه الممل على اقصاء هذا الرجل عن البلاد ، فكتب السبيعي الى الخليفة يخبره بالامر ، ويؤكد له بان الوضع في الاقليم بعد تلك الاحداث الدامية لا يتطلب وجود قائد شديد الحزم مثل خالد ، وان الناس بحاجة الى ولاة يتصفون باللين والمهادنة وحسن السياسة . . .

اقتنع الخليفة بما جاء في كتباب السبيعي ورد خالداً عن البلاد ، وعقد لملي بن الحسين بن سباع القيسي ، فلما وصل هذا الى برذعة اقبل عليه الجند يطالبونه بارزاقهم ، لاسيا وان الولاة السابقين كانوا قد قبضوا عنهم هذه الارزاق ودفعوها الى منكجور بامر الافشين ، ولكن ، من اين

لعلي أن يجيء بالمال ، وهو ما يزال حديث عهد بالولاية ، ولما حاول تحصيلها من أهل البلد ، ثار هؤلاء في وجهه ورفضوا طاعته ، لقد دفعوا بدورهم الكثير من الضرائب والامدوال في عهد الاشروسني ، وليس من العدل أن يدفعوا هذه الاموال ثانية للقيسي ، واسقط بيد الرجل ورفع أمره إلى الخليفة ، فامر بعزله وولى مكانه حمدويه بن علي بن الفضل ولكن حال الاخير لم يكن باحسن من حال من سبقه . .

# أوضاع متأرجحة

حين مات المعتصم اعلنت ارمينية العصيان وتحرك من فيها من قبائل المرب وبطارقة الارمن والقادة المتغلبين واستقل كل منهم في مقاطعته وامتنع عن دفع الجزية مهدداً بقتال كل من يحاول الانتقاص من سيادته . .

فلما تولى الواتق بالله هرون بن المتصم الخلافة ( ٢٢٧ ـ ٢٢٢ هـ ٨٤٢ مريد على ولاية ارمينية وضم اليه ناحية ديار ربيعة وامره بالتوجه حالا لاقرار الوضع في البلاد ، فلما بلغ المتمردون والمصاة نبأ تولية خالد كتبوا الى الواتق يؤكدون بانهم ما يزالون على الطاعة ، وبعثوا الى خالد وهو في طريقه اليهم بالكثير من المدايا ، الا ان خالداً رفض ان يقبل اية هدية ، وقال للذين قدموا عليه بها ، انه لا يقبل هدية الا من يد صاحبها ، فلما بلغهم ذلك ، شعروا بأن ابن يزيد القائد الاعرابي يبيت لهم امراً خطيراً ...

حين وصل خالد الى ارمينيـــة كتب الى اسحق بن اسماعيــــل الذي كان ما يزال متغلبا على منطقة جرزان يأمره بالمثول بين يديـــه، فخشي اسحق ورفض تنفيذ امر خالد، فامر هــذا جيشه بالزحف نحـو جرزان، وحين بلغ الجيش مشارف مدينة دبيل داهم الرض خالدا، وبعد

ايام فارق الحياة فحمل في تابوت ودفن في المدينة المذكورة بموكب حافل ، وكان ذلك عام ٢٣٠ ه ( ٨٤٤ م ) وهكذا شاء القدر ان يموت خالد في ارمينية ويدفن في مكان قريب من برذعة البلد الذي دفن فيه والده فارس بني شيبان يزيد بن مزيد ..

على اثر وفاة خالد تفرق اصحابه من بني ربيعة الذين هم بمسابة مركز القوة والصلابة في جيشه ، فبسيوفهم كان يضرب ، وبشجاعتهم الفائقة كان يحقق النصر بعد النصر ، فلما مات وتفرق الرجال ، نضى المتمردون والعصاة عن اكتافهم ثوب المسالمة والخضوع وعادوا الى سيرتهم الاولى ، فبعث الخليفة الى محمد بن خالد الذي ظل في دبيمل يقضي فيما ايام حزنه بجانب قبر ابيه ، فولاه ارمينية وعهد اليه بتنفيذ الخطة التي وضعها والده البطل . .

تلفت محمد حوله فسلم يجد اثراً لاصحاب ابيه بعد ان توجه كل منهم الى مواضع سكن قبيلته وافراد عشيرته ، ولما كان محسد كأبيه واعمامه وجده يزيد لا يستطيع ان يدخل معركة ضد عدو الا بسيوف ابناء قومه من بني وائل وشيبان وتغلب وربيعة نقد كتب الى الخليفة الواثق يطلب اليه رد اصحاب ابيه اليسه .. وأمر الواثق من رجع من الرجال بالعودة ، مهددا من يمتنع منهم بالويل ، فعادوا جميعاً ، وهنا وأصل محمد الحملة التي بدأها والده ، فحارب اسحق بن اسماعيل واعوانسه من الصنارية فهزمهم ، وأعاد الامسور في البلد الى مجراها الطبيعي وقبض بيد من حديد على السلطسة فساد الامن والاستقرار ، وانصرف الناس الى اعمالهم مطمئنين على ارواحهم واموالهم وبيوتهم . . .

بعد عامين أي في عام ٢٣٧ ه ( ٨٤٧ م ) مات الواثق، وطويت عوته صفحة زاهية من تاريخ الخلافة العباسية ...

# في العصر لعباسي الثاني

اعتبر المؤرخون العرب خلافـــة المتوكل على الله جعفر بن المتصم ( ٢٣٧ ـ ٢٤٧ ه / ٨٤١ م ) بداية عهد انتفكك والاضمحلال والنسبة الى الخلافة العباسية ، بعد ان غدت الدولة العربية كلها فريسة سهلة المنال بيد عدد من كبار القادة الاتراك الذين جاء بهم المقصم ليكـــوفوا سيوفاً يشهرها ضد اعدائه ، والخارجين عليه ، فاذا بهم في عهد التوكل قد تحولوا الى سيوف تعمل في سبيـل تحقيـق اطاع اصحابهـا ، وهي مشهرة داعًــا ، في وجه كل من يقف ضد هذه الاطهاع حتى ولو كان الخليفة نفسه . .

بعد اعوام قلائل من تولية المتوكل الخسلافة أي في عام ٢٣٥ هـ ( ٨٤٩ م ) عقد البيعة لأبنائه الثلاثة الأول محمد واطلق عليه لقب المنتصر والثاني الزبير ولقبه بالمعتز والثالث ابراهيم واسماه المؤيد، وكانت ارمينيسة وانربيجان واعمال فارس وخراسان من نصيب المعتز الفتى الوسيم ابن الجارية الرومية الفائقة الجال التي كان المتوكل يتعشقها ولا يستطيع مفارقتها حتى انه اطلق عليها اسم قبيحة من قبيل تسمية الشيء بعنده . .

منذ ذلك التاريخ انقسمت البلاد الي احزاب وعصيات وشيع

واقبل الرجال المنامرون اصحاب المطامع يلتفون حول هذا الابن وحــول ذاك وكل منهم يسعى لدى صاحبه ويوغر صدره على اخويه ويدفعــه الى الاستئثار بالخلافة لنفسه ، حتى رأينا المنتصر يقدم على قتـل ابيـه المتوكل بالاتفاق مع جماعة من الاتراك وعلى رأسهم بنا السرابي ، وينتزع السلطـة من اخويه ويلقي بالخلافه كلها وبالدولة بين بدي هؤلاء القادة الذين ارتكبوا المبحه هذه الجريمة البشعة . .

والمتوكل هو الذي وضع للخلفاء الذين تبعوه مبدأ القبض على الوزراء وكيار رجال الدولة ومصادرة اموالهم والمسلكهم او ارغامهم عن طريق التنكيل والتمذيب على دفع قدر كبير من مال يفتدون به انفسهم ، وقد ادى هذا الامر الى تفشي اعمال الابتزاز والتهسديد والرشوة ، واسبح الناس المقربون من الخليفة يحصاون على الموال طائلة رشوة من الرجال الطاعين الى المناصد والى الثروات ، فلا يابث الخليفة ان يوليهم المناصد التي طلبوها دون ان تكون لهم فيها ابه دراية او خبرة . . . .

والامثلة على ذلك كثيرة ، ولكن ليس هنا مجال تمدادها . . .

## الاعاسير تزحف

في عام ٣٣٤ ه ( ٨٤٨ م ) تمكن بنا الشرابي وهو من القادة الاتراك ان يوقع بالتأر محمد بن البعيث الذي هرب الى اندييجان واعتصم فيها ، فولاه المتوكل اندبيجان وارمينية ، وعهد بنا الى ابنه و فارس ، بولاية هذه الاقاليم نيابة عنه ...

كان المتوكل قد استقدم اليه محمد بن خالد الشيباني ليكسون الى جانبه في سامراء ، فخلت ارمينية من قائد حازم بعرف كيف يسوسها ويبسط نفوذه عليها أما لبثت حركات التعرد ان نشطت من جديد ، ولكن

الامر ما كان يعني بغا الشرابي ولا أبنه فأرس، حتى ولا ألمتز ألامير ألمدلل الذي يمتبر الملك غير المتوج على هذه الولاية . .

جاءت سنة ٢٨٩ ه / ٨٥٠ م وقد تفاقت الامور في ارمينية ، واخذت الرياح تهب قوية عاتية ، ورأى فارس ان يحسم هذا الامر ، فعقد لأبي سعيد محمد بن يوسف المروزي وهو مولى طيء على افربيجان وارمينية ، وغادر ابو سعيد سامراء متوجها الى مقر ولايته وفي الطريق نزل في موضع يسمى كرخ فيروز ، وهناك فاجأته المنية ، وقد قيل انه لبس احد خفيه ومد الآخر ليلبسه فسقط ميتا .

وافق المتوكل على تولية يوسف ابن ابي سميد الاقليمين واضاف اليه الخراج والحرب ، اي انه بات مكلفاً بجباية ضريبة الخراج والجزية من السكان ، ودفعها الى الخليفة ، هذا الى جانب قيامه باخماد الفتن والقضاء على حركات التمرد واعادة الامن والاستقرار الى البلاد . .

اراد يوسف ، قبل ان يستقر في حاضرة ولايته ، ان يعرج على خلاط ، ليقابل هناك بطريق البطارقة في ارمينية الامير باقراط باقرادونيان، الذي يعهد اليه الخلفاء بحباية الضريبة السنوية من جميع البطارقة وتقديمها الى ييت مال الدولة في العاصمة ، وكان يشاركه في تحمل اعباء هذه المسؤولية الخطيرة زميله البطريق اشود الارزوني امير البسفرجان . .

بلغ يوسف مع جيشه مشارف مدينة خلاط وعسكر في احد ارباضها ، وقدم عليه الاميران الارمنيان يرافقها قائد الحامية العربية في المدينة وعدد من رجالاتها المروفين . .

لا بد ان شؤونا كثيرة جليلة الخطر قد طرحت في هذا الاجتماع ، ولا بد ان نقاشا حادا قد قام بين الحاضرين ، ولا بد ان اموراً قد حدثت فجاة بما اثار غضب يوسف فامر بالقاء القبض على الاسيرين

وارسالهم الى سامراء ، ليمشلا أمام الخليفة المتوكل ، شم وزع رجاله على عدد من المقاطعات والامارات في ارمينية ، وطلب اليهم مراقبة الاوضاع فيها ، وابلاغه عن كل حركة تصدر عن الامراء المتغلبين عليها .. وبعد الناطمأن الى سفر الرجال ، جمع ما تبقى من قوات وتوجه بها الى بلاة موش (١) للاقامة فيها ريما يجيء الربيع .

توالت بعد ذلك الاحداث في زخم وعنف ، فقد كان ذلك الاجتماع التاريخي الذي لا نعلم ما دار فيه من مناقشات بمثابة نقطة البدء في خروج امر ارمينية وانربيجان واران من سلطة الخليفة مباشرة ووقوعها تحت سيطرة الامراء المتغلبين عليها الذين اصبحوا هذه المرة يفرضون وجودهم على الخليفة نفسه بالقوة فيضطر هذا تحت ضغط الظروف الى الموافقة على اعمالهم فيها ، كما ان الاحداث الرهيبة التي اسفرت عن ذلك الاجتماع كانت ايضا بمثابة دقات المسرح التقليدية التي قرعت ايذانا بانفراج الستار عن ميلدد المدولة الياقرادونية في البلاد .

غضي الآن مع الاحداث ...

كان شتاء ذلك المام قاسياً والثلوج الكثيفة تغطي المنساطق الواقسة بين خلاط ودبيل حتى بلغت في بعض المواضع عشرين ذراعاً (٢) ، واتفق في تلك الايام ان احد اصحاب يوسف الذين وجههم الى المقاطعات واسمه الملاء بن احمد دخل ديراً في مدينة السيسجان يعرف بدير الاقداح فاضطهد الرهبان الموجودين فيه وسامهم المذاب ، بعد ان صادر ماكان فيه من نفائس من الكنوز والمعادن الكرعة . . .

انتشر الخبر بين الناس انتشار النار في المشيم ، فزاد من نقمتهم على

١ --- تسميها المصادر العربية طرون

٧ -- قاريخ الطبري ، احداث عام ٧٣٧ هجرية

يُوسَفُ الذي اهان كرامتهم باعتقاله ذلك الرجل الصالح والزعم الكبير الامير بقراط . .

وشاءت الاقدار ، ان يجد الامير آشود الارزوني وهو في الطريق الى سامراء من ساعده على الهرب من اسره ، فعاد ادراجه الى ارمينية ..

ماكاد يصل آشود الى ولايته ، ويعلم البطارقة بأمر هربه حـــــى بدأوا في التحرك ، وأخذت الكتب والرسائل تنتقل سراً فيا بينهم لترسم في النهاية الخطوط الاساسية للحركة الخطيرة التي قرروا القيام بها . . .

كان على رأس الناهين الامير موسى بن زرارة امير بدليس ، فقد كان متزوجاً من ابنة بقراط ، ومن المعجبين باخسلاق هذا الرجل النبيل ، فلما وضع يوسف القيد في يديه شعر موسى ان يوسف قد اهان بفعله هذا جميع افراد الشعب الذين يعيشون في ارمينية بلا استثناء . . .

اما يوسف فقد حط رحاله في مدينة موش ـ كما قلنـــا ــ منتظراً نوبان الثلوج لكي يبدأ حملة تأديب واسعة تتناول جميع مقاطعات الاقليم ، ثم ينتقل الى اذربيجان ليقوم بالعمل نفسه ..

جاء الى يوسف ذات يوم سوادة الحجافي الذي اطلع بطريقة ما على خطط البطارقة ، ونصحه ان بترك موش وينتقل الى بلد آخر ، او حصن منيع يعتصم فيه ، ثم يستدعي الرجال الذين فرقهم ليتقوى بهم اذا ما داهمه الخطر على حبين غرة . . . الا ان يوسف ضحسك من حديث سوادة

وسيخْر من مخاوفه ، معتقداً أنْ ما من أحد في أرمينية يجسر على الوقوف في وجهه . .

كان الاتفاق يقضي باشتراك جميع البطارقة في قتل يوسف ورجاله ، وبذلك يتحمل كل منهم جانباً من المسؤولية ، فكتبوا الى و الخويثية ، وم علوج يعرفون بالارطان (١) وطلبوا اليهم مهاجمة يوسف وقتله ، شم بث كل منهم بفرقة من الفرسان للانضام الى الخويثية . .

قدم الخويشون الى موش فحاصروها .. وبادر يوسف الى الخروج مع عدد من رجاله لرفع الحسار ، واشتبك في معركة قصيرة انتهت بمصرعه والرجال الذين خرجوا معه . .

دخل الخويثيون المدينة وجمعوا من بقي من رجال يوسف وطلبوا اليهم نزع ثيابهم ، فلما اسبحوا عرايا امروهم بالخروج من المدينة والتوجه الىحيث يريدون . . . واضطر هؤلاء الى الامتثال فمشوا حفاة عراة وسط زمهرير الشتاء وفوق طبقات الثاوج ، فتجمدت اطراف بعضهم وسقطت ، ومات الآخرون من شدة البرد . .

في اللحظة التي وصل فيها نبأ مصرع يوسف الى البطارقة كال هؤلاء قد وجهوا قوات من قبلهم الى المناطق التي يرابط فيهـا الرجال الذين سبق ان وجههم ابن المروزي اليها فقتلوهم عن آخرهم . .

وهكذا . . لم يسلم في هذه الموقعة من جيش يوسف أحد ...

حملة بغا الشرابي

وصلت الانباء المحزنة الى سامراء ، وكان لا بد لبغا الشرابي الذي يتولى هذه الاقالم باسم الخليفة ان يحسم الامور فوراً ، ويثأر للم يوسفوالرجال

١ --- فتوح البلدان للبلاذري س ٢٩٧

وصل بغا الى ارزن ، الواقعة جنوب مقاطعة خلاط ، فجاءه الامير موسى بن زراره طـــالبــا الامان ، فقيده وارسله الى المتوكل ، ثم بدأ بطاردة علوج الخويثيين والفتك بهم . وقيل انه قتل منهم زهاء ثلاثين الف رجل ، وسبى خلقـــا كثيرا عمـــد الى بيمهم في اسواق النخاسة و لرمينية نفسها . .

بعد ان انتهى بنا من امر الخويشيين توجه الى البسفرجان، للانتقام من آشود الارزوني الذي تجاسر وهرب من الاسر، ولم يكتف بذلك بل ألب على السلطة العربية زعماء البلاد وقادتها الوطنيين.

لجأ آشود الى قلعة حصينة تسمى « نكان » ليتقي الخطر القادم من الجنوب ، ولكنه ما لبث ان شعر بعقم المقاومة ، فنادر القلعة معلنا استسلامه ، وضع بنا السلاسل في يديه وبعث به الى سامراء مع عدد من افراد اسرته ، بينهم ابنه الامير كريكور ، وواهان الارزوني وابنه كاكيك وموشيغ ، والاميرة الحسناء هرانوش ، وعصد من نبلاء الارمن في المفاطعة المذكورة .

بعد ان انتهى بنا من امر آشود توجه الى مقاطعة جرزان حيث ما يزال اسحق بن اسماعيل متغلباً عليها ومقيا في مدينـــة تقليس ، فلما اقترب من المدينة بعث يطلب من اسحق المجيء اليه ، فامتنع حدا خوفا من بطش بنا ، وعمد الى اغلاق المدينة وتحصن في داخلها .

زحف بنا الى المدينة وحاصرها ثم وجه قائده زيرك التركي والامير العباس الوارثي ( سمباط بن آشود ) وكان بنا قــد ولاه ارمينيــة على

غربها وعجمها ، وبدأ كل منها يهاجم الأسوار من جهة ، ووقف بنا فون مرتفع يراقب عملية الهجوم ، فلما رأى قوة الاسوار ومناعتها امر النفاطين ان يبدأوا بقذف الدينة بكرات من النفط المشتعل ، وكانت تفليس مشيد من خشب الصنوبر ، فاندلمت فيها النيران والتهمت حوالي خمسين النا انسان (۱).

اضطر استحق الى الهرب من المدينة المشتعلة فقبض عليه مع ابن عمر وجيء به الى بنا فضرب عنقــــه وبعث برأسه الى المتوكل فعلق على خشبة بابك في سامراء .

توجه بنا بعد ذلك الى البيلقان واسر عيسى بن يوسف الامر المتغلف عليها ، كما صحب معه ابو العباس الوارثي (سنباط بن آشود) ومعاوية بن سهل بن سنباط بطريق اران وهناك ظهرت امام بنا قوات الصنارة التي ما انفكت تقاوم العرب وتهدد امن البلاد ، فلما نشب القتال بن الفريقين ، ظهر تفوق الصنارية ، وحاقت بجيش بغا الهزيمة ، فول الرحل هاراً .

وصل بنا الشرابي الى سامراء بعد ان فقد الكشير من رجاه واضاع ثمار انتصاراته الاولى ، وتسلل من بين يديه جميع الامراء التغلبين وبطارقة الارمن الذين سبق ان ابقام معه اسرى ليدخيل بهم سامراء دخول الظافرين . . ولكنه بعد الكسرة التي مني بها امام الصنارية اضط ان يدخل سامراء خفية ، وان يتامس طريقه الى قصر الخليفة لينقل الله هما تفصيل ماحدث . .

لم بجد التوكل رجلا يحسم هذا الموقف سوى قائده العربي محمد

١ -- مختصر تاريخ الدول لابن العبري ص ١٤٣ والكامـــل لابن الاثير احـــدان
 ٢٣٨ هجرية

ن خالد الشيباني فولاء ارمينية ووجهه على حربها وخراجها . .

لما بلغ البطارقة نبأ تولية الشيباني بادر كل منهم يعلن الطـاعة وبدفع ما عليه من اموال ، وهكذا هدأت العاصفة ، واستقرت الامور ، وعاد الامن والنظام . .

## الارمن في قصر المتوكل

نتوقف الآن قليلاً في سامراء ، وندخل قصر المختار الذي يميش فيه الخليفة المتوكل لنرى كيف كانت تجري الحياة داخل هذا القصر ، وهدفنا من ذلك هو معرفة المكانة التي كان يحتلها امراء الارمن ، الذين قيل انهم اسرى عند الخليفة ، في هذا القصر بالذات .

نفهم من حادثة رواها الطبري في حوادث عام ٢٤٧ ه ان هؤلاء الامراء لم يدخلوا سجون سامراء ، ولم تغلق عليهم ابواب ه الطبق ، كما هو متبع بالنسبة الى امثالهم من الامراء والقادة العرب الذين يخرجون عن طاعة الخليفة ، فقد كان الامير آشوط مشلاً من افرب المقربين الى الخليفة ومن بين الصفوة المختارة الذين يؤثرهم بمجالسته والاستئناس بآرائهم .

يقول سلمة بن سعيد النصراني وهو ايضاً من رجال قصر النوكل الله الخليفة رأى ذات يوم من ايامه الاخبرة آشوط بن حمزة الارمني فأبدى استياءه ، فقيل له يا أمير المؤمنين ، ألست انت الذي تحب خدمته وتؤثر مجالسته ؟ . فقال بلى ولكنني رأيت في المنام منذ ليال كأنني قد ركبت على ظهره فالتفت إلي وقال لي الى متى تؤذينا ؟ . . الها بقي من اجلك تمام خمسة عشرة سنة غير أيام . .

ويقول سلمة ان ما رآه الخليفة قد حدث فعلاً فانه مات وهـو في

الاربعين من عمره وكانت مدة خلافته اربع عشرة سنــــة وعشرة اشهر وثلاثة ايام .

ويقول الطبري في احداث ذلك المام نفسه انه لما قتل المتوكل على يد ابنه المنتصر ، اجتمع الى عبيد الله بن يحيى بن خاقان وهو من رجال الممتز جماعة من الانبار والعجم والارمن وغيرهم وكانوا زهاء عشرة آلاف فارس فقالوا له ، انما كنت تصطنعنا لهذا اليوم فأمر بأمرك وآذن لنا غيل على القوم ميلة نقتل المنتصر ومن معه من الاتراك وغيرهم ، فأبي ابن خاقان ذلك وقال ليس في هدا حيالة والرجل ـ أي المعتز ـ هو الآن في ايديهم . . .

ومن قبل ، حين دخل الخليفة المتصم أرض الروم لهـدم عمورية أراً لزبطرة كان من ضمن القوات التي قادها في هذه الحسلة جيش من الارمن بقيادة امير مقاطعة البسفرجان ( فاسبوركان ) الذي سبق ان وقف الى جانب العرب ضد منافسه امير الامراء بقراط الباقرادوني ، وقد وضع هذا الجيش مع غيره من جيوش الترك والديل تحت قيادة اشناس التركي(١).

هذه القصص الثلاث تعطيف الدايس على ان الامراء الارمن كانوا من المترددين على الخليفة ومن الرجال القلائل الذين يقربهم اليسه ويرتاح لمجالستهم ، كما كان في الجيش العربي المشترك الذي يدعم عرش الخسلافة أعدد كبير من فرسان الارمن ومقاتليهم الاشداء .. وان جيشا ارمينيا قد ساهم في حملة المعتصم ، في الوقت الذي كان فيه نصر الفارسي ورجال الخرمية بحاربون مع الامبراطور تيوفيل ..

فلا غرو أن رأينــا الامــير أبا الحسن على بن يحيى الارمني الذي

١ — العرب والروم ص ١٣٣ ( عاشية ) .

كان في تلك الايام يتولى الثنور الشامية ويقوم بغزو الروم في الصوائف والشواتي ، حتى كانت له في كل سنة اكثر من غزوة وكان يعود في كل منها بالفنائم والاسلاب ، لا غرو اذا رأينا هذا القائد المظفر يتقدم من الخليفة ويشفع عنده لأسرة ارزوني فيعفو الخليفة عنهم جميعاً ، ويسيد من اراد منهم الى بلده معززاً مكرماً . .

## ساعة الخاض

نتقل الآن الى ارمينية ، الى المنطقة الوسطى ، حيث تقع مدينة آني التي ستلمب منذ الآن دوراً بطولياً خالداً يستمر زهاء قرنين من الزمن ، ففي هذه النطقة تميش الاسرة الباقرادونية ، وبتولى عميد هذه الاسرة البطريق آشود بن سمباط امرة هذه المنطقة .

والاسرة الباقرادونية عرفت منسف سنوات الفتح العربي بوقونها المشرف من قضايا ارمينية العامة ومن الدفاع عن كرامة الشعب الارمني وتحقيق سيادته الكاملة ، وكان سبيلها في ذلك الاتفاقيات السلمية والمعاهدات التي تصون حقوق الجانبين ، فلا تفرط بكرامة الوطن ولا تبخس حقوق الوافدين الجدد ، الذين سيصبحون بعد قليل جزءاً من هذا الشعب . .

كان الولاة العرب يقدرون مواقف زعماء هذه الاسرة المسرفة ، فكانوا يستعينون بهم في تسبير امور البلاد ، وفي رأب الصدع ، ودفع الاخطار ، وتلافي المذابح . . فلما غدر يوسف المروزي ببطريق البطارقة بقراط الباقرادوني وجد الامراء في سلوك يوسف هذا شيئًا معيباً ، اذ ليس من شيمة القائد العادل ان يندر بعدوه ، ناهيك بصديق مثل بقراط . .

وهكذا رأينا كيف ان الامير علي بن يحيى الارمني يهتم للاحداث التي وقعت في ارمينية على يد يوسف اولا ثم على يد بنا الشرابي ثانياً ،

ويدخل على الخليفة طالباً رفع الاذى عن هؤلاء السادة المتبلاء وأكرام وفادتهم وجعله احراراً طلقاء ... فينزل الخليفة عند رغية قائده البطل ويفتح لهم قصره كما يفتح لامرائهم قلبه . .

ولم يكتف أبو الحسن بذلك بل سمى لأن يولي بطريقاً من الارمن شؤون أرمينية على أن يتحمل بنفسه مسؤولية جباية الحراج والجزية وتقديما ألى بيت مال الخلافة ، ولكن أين هو البطريق الذي يحظى باحترام جميع البطارقة والامراء المتغلبين حتى والولاة العرب ويستطيع بالتالي أن يقوم بهذه المهمة بنجاح دون أن تصادفه الحية ؟ . .

وهنا برز الى الميدان اسم الامير آشود بن سمباط الباقرادوني، فهو رجل محبوب من الناس كافة ، ويمتاز بالحكمة والتعقل ، فكان ان وقـم عليه الاختيار . .

وبناء على مساعي على بن يحيى ونزولاً عند رغبة الارمن جميعاً اصدر الخليفة امره بتسمية البطريق آشود اميراً للامراء وتوليت ولاية ارمينية وجعله المسؤول الأول عن امراء وبطارقة الاقليم امام ولاة الخليفة واعتبر عام ٢٤٧ هـ ( ٨٦١ م ) الذي صدر فيه هــــــذا القرار بانسبة الى ارمينية بداية تاريخ جديد . .

## نهاية بطل وصديق

بعد ان اصبح آشود أميراً للامراء وجد ان الفرصة سانحة امامه لاقالة ارمينية من عثرتها ووضعها في طريق التطبور والاسلاح، فضبط امورها، وتقرب من الامراء الحليين فيها، ومنح كلا منهم استقلالا يكاد يكون تاماً، شريطة ان يؤدوا له ما عليهم من مال، وكان تقيا ورعا ورجلا صالحاً فاكتسب عطف مواطنيه وتأييدهم، فأجتمعت حوله قلوب رجال الدين الذين وجدوا فيه منقذاً للشعب الارمني ..



خارطة ارمينية واران واذربيجان كما وضعها الجيوغرافي العربي الرحالة الاصطخري في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري

كان اول ما معله المستمين ان صرف الامير ابو الحسن علي بن يحيى الارمني عن الثغور وولاء ارمينية مضافا اليها اذربيجان واران ومراقبـــة الاوضاع على الحدود الرومية . .

ولكن القدر شاء ان يحرم ابناء الاقليم من وجود هــــذا البطل الصديق ، فانه في العام التالي ( ٢٤٩ ه ٨٦٢ م ) بينا كان ابو الحسن منحدراً الى ميافارقين بلغه ان عمر بن عبيد الله الاقطع احد ابطال العرب وقادتهم المعدودين قد قتل على يد الروم في معركة داخل اراضيهم ، كاقتل جميع الرجال الذين كانوا في صحبته ، فاندفع ابو الحسن نحو الحدود مع عدد من ابناء ميافارقين طالباً الثار لصديقه الشهيد ، الا انه وجد نفسه امام جيش كبير ، يفوقه عدة وعدداً ، فسقط البطل شهيد او دارت الدائرة على الرجال الذين كانوا معه .

لبست بغداد ثوب الحداد على بطليها العظيمين اللذين قتـــلا في سنة واحدة ، وكانا شوكة ما تنفك تدمي جسد الامبراطورية الرومية، وخرجت جموع الشعب وهي تبكي عمر الاقطع وابا الحسن الارمني (١) .

# الامارة تصبيح مملكة

استقامت الامور في ارمينية بعد ذلك ، وكان الولاة العرب لا يبرحون دار الامارة ، في حين كان امير الامراء آشود الباقرادوني

١ -- الطبري وابن الاثير احداث عام ٢٤٩ هجرية

يمارس صلاحياته الرسمية في جميع مناطق الاقليم ، وقد استطاع خلال فترة وجيزة ان يسيد تنظيم جيش ارمينية الوطني ، وان يمده بأسباب القوة ، فغدا هذا الجيش سندا للامير الصالح وعنونا له في ضبط الامنور وفرض النظام داخل البلاد . .

مضت الايام بعد ذلك هادئة وادعة ، واختفت الاحداث المكرة لصفو الامن ، وخلال تلك الفترة كانت مكانة الامير آشود قد توطدت في عاصمة الخلافة وغدت كلته نافذة عند الخليفة وكبار رجال الدولة المربية ، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي اتبعها في كسب مودة حلفائه المرب دون ان يؤثر ذلك على صداقته التقليدية للمرش البيزنطي .

وفي عام ٢٧٧ ه ( ٨٨٥ م ) وجد الخايفة المستمد على الله بن المتوكل ( ٢٥٦ م ) ان افضل هدية يقدمها لحليفه القوي آشود هي تحقيق رغبة الشعب الارمني والموافقة على تسميته ملكا على ارمينية ، فارسل اليه التاج مع الخلعة . .

في احتفال دبني كبير وضع آشود التاج على رأسه وارتقى عرش آبائه واحداده .

وبادر الامبراطور واسيل ارشاكوني الى تهنئة صديقه الملك آشود وبعث اليه بهدايا نفيسة (١).

منذ ذلك العام دخلت ارمينية في حكم الاسرة الباقرادونية وقامت فيها علكة عظيمة ، عاشت اكثر من مثتي سنة كانت من ازهى عهود تاريخ ارمينية في العصر الوسيط .

١ \_ تاريخ الامة الارمنية س ١٧١

# مملكة ابناء السّاح

حين تشتد الصراعات الداخلية في دولة ما ، ويتسع الخرق ، وتمزق الخلافات وحدة الشعب والارض يكون ذلك ايذانا باقتراب ساعة النهاية .

وفي مثل هذه الليخلات المتأزمة ينشط عادة المغامرون واصحاب الاطهاع من الرجال ، ويصبح الطريق ممهدة امام كل منهم لتحقيق مكاسب فردية محدودة ، على حساب سلامة الشعب وكرامة الوطن .

وها هو ذا محمد بن ابي الساج الملقب بالافشين واحد من أولئك الرجال الذين لعبوا ادواراً خطيرة في تاريخ الدولة العربية ، وخاصة في عصري اضمحلال الخلافة العباسية ، وسقوطها ...

ان لقب الافشين يعني ان الرجل ينتمي الى اشروسنه البـلد الذي جاء منه حيدر بن كاوس التركي قاهر بابك الخرمي، وقـــد يكون ابن الساج قد صحب ابن كاوس حين وفد الى دار الخــلافــة ووضع نفسه في خدمتها . . .

كان اول ظهور محمد بن ابي الساج على مسرح الاحداث في عام ٢٦٧ ه ( ٨٧٩ م ) حين حارب المخزومي في يوم التورية بمكة المكرمة وهزمه وكان في ذلك العام والياً على تلك المدينة المقدسة . .

وفي عامي ٢٦٧ و ٢٦٨ ه حارب الهيصم العجلي وهزمـه وقتـل عمد بن علي بن حبيب البشكري في منطقة واسط وبعث برأسه الى بغداد، وكان في ذلك الوقت اميراً على الاحداث والطرق..

وفي المام التالي ( ٢٦٩ ه ٨٨٢ م ) بطش بجهاعات من الاعراب كانوا يهاجمون قوافل الحجاج وبعث الى بغداد برؤوس عدد كبــــير منهم وبعدد آخر من الاسرى .

في العام نفسه هرب الخليفة المعتمد من اخيه الموفق الذي كان يستبد بالحكم دونه الا ان ابن كنداج عامل الموفق على الموسل والجزيرة قبض على المعتمد واعاده الى اخيه .

في عام ٢٧١ ه ( ٨٨٤ م ) كان محمد بن ابي الساج قد عزل عن الاحداث والطرق واصبح اميراً على قنسرين واخذ يتصل بابن كنداج وينظم معه خطة تهدف الى تحقيق بعض المكاسب مستغلين بذلك الخلاف القائم بين الدولة الفاطمية التي تحكم مصر والشام حتى طرسوس وبين الدولة العباسية التي ما تزال تبسط نفوذها على بقية مناطق الشرق ..

اعلنا في البدء انضامها الى العباسيين وحاربا ابا الجيوش خمارويه ابن احمد بن طولون ، ولما حدثت موقعة الطواحين في العام نفسه وانتصر ابن طولون ، شق ابن ابي الساج عصا الطاعة واعلن انضامه الى الجانب المنتصر ، وبث ابنه ديوداد الى خمارويه رهينة وابلغه انه قد قطع اسم الخليفة عن الخطبة وجعلها للطولونيين ، فأرسل اليه خمارويه مالا جزيلا وهدايا تفيسة وظل محتفظاً بابنه ديوداد رهينة .

كانت الخطوة التالية لابن ابي الساج هي الوثوب على حليفه القديم ابن كنداج وانتزاع الجزيرة والموصل من يده ، وبفضل المساعدة التي قدمها اليه خمارويه استطاع ان يهزم خصمه ويستولي على البلدين ، ويخطب

فيها لخليفة مصر مدة من زمن ، ثم جمل الخطبة لنفسه ..

خلال السنوات الثلاث التاليـــة خاض ابن ابي الساج سلسلة من الممارك ضد ابن كنداج الذي جاء محاولاً استرجاع ملكه ، وكان خمارويــه يقف هذه المرة الى جانب ابن كنداج بعد ان فقد الثقة مجليفه السابق.

لم ينس ابن ابي الساج موقف خمارويه المادي منه ، بل حفظه في نفسه ، لذلك فانه ما كاد يبطش بابن كنداج في عام ٢٧٥ ه ( ٨٨٨ م ) حتى سارع الى الاتصال بالموفق وبذل له الطاعة وطلب منه الموافقة على محاربة خمارويه ، فبعث اليه الموفق بكتاب يشكره فيه ويسده بارسال الامدادات اللازمة من العتاد والجند .

ولكن ابن ابي الساج ما لبث ان تراجع عن رأيه في محساربة خمارويه ، وبدلاً من ان ينحدر جنوباً باتجاه الشام سار الى بغداد وعمل على توطيد صداقته للموفق .

ويجيء عام ٢٧٦ ه ( ٨٨٩ م ) فيولي الموفق صديق محمد بن ابي الساج افربيجان ، وكان المتغلب على الاقليم عبد الله بن الحسن الهمذاني فرفض هذا ان يسلم ما بيده الى رجل من اصحاب الموفق ، وما لبث القتال ان نشب بين الرجلين .

خلال هذه الاحداث مان الملك آشود الأول وخلفه ابنه سمباط الأول ( ١٩٥٠ - ١٩٥ م ) الذي انشغل في استمادة العرش من عمه العباس القائد المام للجيش الارمني بعد ان اعلن نفسه صاحب الحق السرعي في الملك .. واستطاع الملك الشاب ان يوقع بعمه ويحتفظ بالملك لنفسه ...

في عام ٢٨٠ ه ( ٨٩٣ م ) احتل محمد بن ابي الساج مدينــــة الراغة وبطش مجيش الهمذاني واخذه اسيراً ، وبعد ان صــــــادر امواله وثرواته قطع رأسه ليضمن بذلك ولاية اذربيجان لنفسه . .

بعد عامين ( ٢٨٢ ه ٨٩٥ م ) وجه المتضد يوسف بن ابي الساج ( اخو محمد ) وكان من قادة جيشه الموثوق بهم الى الصيمرة مددا لفتح القلانسي غلام الموفق، وفي الطريق استطلساع يوسف ان يغرى رجاله ثم استولى على كمية كبيرة من الاموال التي تعود للخليف نفسه وهرب بها الى اذربيجان .

فرح محمد بمجيء اخيه يوسف واعتبر ذلك دعما لقوتــه العسكرية فقد كان يوسف من المحاربين الاشداء ...

كان الامير محمد يرنو الى ارمينية ويتشوق الى اليوم الذي يضع فيه يده عليها ويجعلها تحت نفوذه القوي ، ولكن الخليفة العباسي كان قد منح الملك سمباط الاول ثقته واطمأن الى صداقته ، كما كانت اموال الجباية تصل من ارمينية الى بيت مال الخليفة في مواعيدها المقررة دون ان ينقص منها اي شيء ، فحا هي الحجة التي يمكن ان يتذرع بها الافشين لدى الخليفة الذا ما سولت له نفسه مهاجمة جيرانه ٢٠٠٠

انه يعلم الكثير عن قوة الجيش الارمني الذي استطاع ان يعسده الملك الراحل آشود الاول ، وبعلم كذلك ان جيش بغداد ما يزال يمتلك قوة الردع ايضاً ، فاذا ماقام محمد بمحاولته هذه فانه سيجد نفسه فجداً بين فكي كاشة قوية ، احد طرفيها جيش سمباط وثانيها جيش المعتضد.

ومع ذلك ، فللاقدار تصرفات عجيبة ، لقد شاءت هـذه الاقدار ان تضع بين يدي الافشين الحجة التي اعطته حق التـدخل في شؤون ارمينية واطلاق يده فها ..

في عام ٢٨٢ ه ( ٨٩٥ م ) كان الملك سمباط الاول قد انتهى من توطيد دعائم ملكه واستأنف السير في الطريق التي اختطها والده من قبل، وعماولة ايجاد فوع من العسلاقات

الودية نجمل التماون بين البلدين قائماً على أساس المساوأة ومعاملة الند الند، ثم ربط الدولتين بمعاهدة تضمها معا في صف واحد تجاه الاخطار التي تهدد سلامة أراضها ..

كانت الانباء ترد الى الافشين من ارمينية تباعاً وكلها تروي شقى القصص والحكايات عن هذا التقارب و الشبوه ، بين الملك سماط والامبراطور ، وكان الافشين يبادر الى نقل هذه الانباء الى بغداد ووضها بين يدي الخليفة ، الا ان هذا ما كان ليعطي الامر اهمية تذكر ، فان الملك سمباط ملك حر والارض التي يبسط سلطانه عليها تتمتع باستقلال حر ومن شأن الاحرار ان يتخذوا لأنفسهم اكثر من صديق ، وما دام سمباط راغباً في صداقة خليفة بغداد فليرغب ايضاً في صداقة امبراطور الروم ، فهذا امر يعنيه هو - أى سمباط - ولا يمني احد غيره .

وهنا لعب القدر لعبته ، وجاءت القشة التي قصمت ظهر البعير .

نشب خلاف بين الملك سمباط وبين الحامية العربية الـتي ترابط في مدينة دبيل ، التي تعتبر دار الامارة والادارة والمال لأرمينية كلها ، وقبض الملك على قائد الحامية العربية ومعاونه وقيدهما بالاغلال ، وارسلها الى الامبراطور ليون ، ثم اقبل بجيشه على دبيل فاعمل فيها معول الهدم والدمار حتى ابادها عن آخرها .

جاء دمار دبيل بداية حركة توسع عسكري كبيرة قام بها الملك سماط، فانطلقت جيوشه تغزو المناطق المجاورة للمملكة، فاحتلت سفوح جبال القفقاس شمالاً، حتى حدود اذربيجان وبحر الخزر شرقاً وعبرت نهر الكر وواديه العظيم وانتهت الى مدينة تفليس فقضت على الحساميات العربية في تلك المناطق ورفعت العلم الارمني على روابي تلك الاقاليم...

تواردت الانباء على الافشين سريعة ومتلاحقة فبعث بها الى الخليفة

مصحوبة برأيه في هذا الحطر الذي بدأ يتهدد حياة العرب الذي يعيشون في هذه الاقالم ناهيك عن ارمينية نفسها .

خيل الى الخليفة ان صديقه سمباط قسد غدر به ، وكان حادث اعتقال قائد حامية دبيل المربية ومساعده وارسالهما الى القسطنطينية مما لا يسعه حلم خليفة مها كان حلياً واسع الصدر ، وكان ابن ابي الساج قد ابلغ الخليفة استعداده لكسر شوكة الملك سمباط واستخلاص البلدان التي فتحها من يده شريطة ان يتولى امارة ارمينية الى جانب ولاية اذربيجان . وجاءته موافقة الخليفة مع غنياته له بالنصر .

بدأ الافشين في حشد قواته واتخاذ الاهبة الزحف على مدينة آني عاصمة سمباط وتدميرها انتقاماً لمدينة دبيل البائسة ، ووصل النبأ الى الملك سمباط وكان هذا يمنقد انه لم يرتكب أي خطأ بحق حليفه المتضد ، ذلك لانه في احتلاله دبيل كان يهدف الى القضاء على خصمه بطريق الارمن المتغلب على المدينة وانه ما فمل بقائد الحامية العربية ذلك الا لانه وقف الى جانب خصمه وعلى هذا فقد قرر ان يبادر الى الاتصال بالخليفة ويشرح له وجهة نظره في هذا الموضوع ، ولكن عليه اولا ان يعالج الامرمع الافشين . .

طلب من الجائليق كيورك التوسط لدى الافشين والعمل على عقد اتفاق مؤقت يجنب الفريقين خوض غمار الحرب وسفك الكثير من الدماء ريبًا يعرض الامركله على الخليفة.

حين دخل الجاثليق على الافشين وعرض عليه الامر ، تظاهر هذا بالمـــوافقة على الدخول في المفاوضات شريطة ان تجري في المراغة الـتي كانت دار الامارة والحرب في انربيجان . .

شمر سمباط ان الافشين يخفى وراء هذا الطلب غاية سبيسة ، وانسه

ينوي الحديمة ، أذ ليس مستبعدا أن يعتقل سمباط حين يدخل الراغسة ويرسله الى بنداد ، ثأراً لقائد الحامية الذي أرسله سمباط الى القسطنطينية ، لذلك رفض العرض واقترح أن يكون الاجتماع على حدود الاقليمين . .

عاد الجاثليق الى انربيجان لينقل الى ابن ابي الساج جواب سمباط فأمر الافتين باعتقال الجاثليق ، ثم اعطى الاوامر لجيشه بالزحف فوراً نحو ارمينية .

نشب القتال حامياً بين الجيشين وكادت الدائرة تدور على جيش الافشين لولم تصله امدادات كبيرة من الجزير وديار ربيعة ، فحلت الهزيمة بجيش سماط فانسحب بجيشه الى الشمال والافشين في اعقابه ..

وجد الملك سمباط ان الاصرار على الفتال ان يجديه نفعاً ، فلجأ الى المهادنة ، فاعلن الطاعة للافشين ، وبرهانا على حسن نيته في السلم وفي صداقة هذا الرجل ابلغه رغبته في ان يزوجه احدى اميرات العائلة المالكة ، لكي تقوم بينها صلة مصاهرة ونسب ، تمشياً مع التقاليد التي كانت سائدة في ذلك العصر .

وافق الافشين على ذلك ، ثم عمد الى اطلاق سراح الجائلين وجميع الرهائن الذين اخذم اثناء حملته الاخيرة ، ليؤكد للملك سمباط نياته الطيبة ورغبته الصادقة في فتح صفحة جديدة من التعاون والتقارب .

وفي احتفال ديني ورسمي زفت اليه الاميرة ابنة شابوه شقيق الملك سمباط، ثم غادر الافشين ارمينية عائداً الى عاصمة الامارة تصحب عروسه الاميرة الجيلة وكتائب جيشه . .

صدر امر الخليفة المعتضد بتولية محمد بن ابي الساج امارة الاقليمين تنفيذاً لاتفاقها السابق ، وارسل اليه الخلعادة في مثل هذه المناسبة . .

بعد عام وأحد، لا اكتر بدأ الافشين يرسم الخطط لتوسيع نفوذه والتغلب على اقاليم اخرى، وتوسيع حدود بلاده الى اقصى ما يستطيع .

كان يشبق به ويأتمنه على كل شيء حسق انه وسيف ، كان يشبق به ويأتمنه على كل شيء حسق انه ولاه امارة برذعة عاصمة اران تيابة عنه لثقته الكاملة به ولكن الذي حدث في ذلك العام ، ان وصيفا ثار على الافشين واعلن مخالفته له ، ثم توجه الى ملطيسة لاجئا وكتب الى المتضد يسأله ان يوليه الثغور ، احس المتضد وهو يستمع الى الرسل التي وجهها اليه وصيف ان ثمة امراً غير طبيعي بجري في الخفاء ، فهو يعلم ان وصيفا يكن لمولاه الافشين مودة عظيمة ، ويعلم ايضاً ان الافشين يعتمد عليه اعتماداً كبيراً ، ويسند اليه الجليل من الاعمال وان خروجه عن طاعته لا بد ان يثير في نفس مولاه الغضب ، ويدفعه الى مطاردة غلامه والاقتصاص منه ، ومع ذلك فان ابن ابي الساج لم يحرك ساكنا وكأن الامر لا بعنيه اطلاقاً . .

امر الخليفة بالقبض على رسل وصيف ، واجراء التحقيق معهم ، وما ان رفع الجلادون مقارعهم وهموا بهم ، حتى انفكت عقدة لسانهم واخذوا يدلون باعترافاتهم الخطيرة .

كان ابن الساج قد اتفق مع غلامه وصيف سراً على ان يتظاهر الاخير بالخروج عن طاعته ويسافر الى ملطية ، ثم يتصل باعوان مولاه في مدينة طرسوس ويتفق معهم على خطة ما ، ثم يتقدم من الخليفة يطلب توليته الثانور حتى اذا وافق الخليفة على ذلك ، سار الافشين الى ملطية وطرسوس وشكل مع غلامه جيشاً كبيراً يتألف من رجال الحساميات العربية القوية المرابطة على الحدود ثم يزحف بهذا الجيش القوي الى الجزيرة وديار مضر وربيعة فيحتلها ويعان ضم هذه الاقاليم كلها الى ما لديه من اعمال وسيجد الخليفة نفسه امام قوة كبيرة جداً ، لا قدرة له على بجابهتها

فيدُعن للامر الواقع ، وعند ذلك يُكل الأفشين طريقه بانجاه بغداد فيحتل الماصمة ويبسط سلطانه على الخليفة نفسه .

اثارت هذه المعاومات غضب المعتضد فأمر جيشه بالاستعداد ، ثم ممار الى ملطية فالقى القبض على وصيف ، واستأنف طريقه الى طرسوس ، فقبض على جميع الرجال الذين وردت اسماؤهم في التحقيدي وقطع رقابهم فوراً ، ثم امر باحراق جميع المراكب والسفن الحربية الرابضة في ميناء المدنية .

يقول ابن الاثير في احداث عام ٢٨٧ ه . ان من بين السراكب التي احرقها المعتضد خمسين مركباً قد انفق عليها من الاموال مالا يحصى ولا يمكن عمل مثلها مما اوقع بالمسلمين ابلغ الضرر وفت في عضده واعتجزه فيا بعد عن مجابهة قوات الروم واساطيلهم .

رجع الخليفة الى بنداد ، ودخل قصره وامر ان يؤتى بوصيف ، فلما مثل امامه احضر النطع واحتز رقبته ثم صلب جثته على الجسر . .

كان الخليفة ينوي ان يتوجه الى اذربيجان ليفعل بابن ابي الساج ما فعل بغلامه ، الا ان عام ٢٨٨ ه ( ٩٠٠ م ) كان قد اقبل ، واقبل معه وباء الطاعون الذي انتشر في اذربيجان وقضى على عدد كبيد من السكان ، وكان محمد بن ابي الساج نفسه واحداً ممين حصده منجلل الطاعون . .

اراد اسحاب محمد ان يولوا ديوداد الامارة خلفاً لأبيه ، الا ان يوسف وثب على ابن اخيه وانتزع الولاية لنفسه ، ولم يجد ديوداد بدأ من الرحيل والتوجه الى بنداد للاقامة فيها .

منذ ذلك المام طويت صفحة في تاريخ ارمينية ، ونشرت صفحة ..



عين ولى المكتفي بالله بن المتضد الخيلفة ( ٢٨٩ - ٢٨٥ ه م ٩٠٧ - ٩٠٨ م ) اراد الملك سمباط ان يتحرر من سيطرة ابناء السلج فارسل الى الخليفة الجديد يقترح عليه ارسال الجيزية السنوية المترتبة على ارمينية الى بيت مال الخلافة مباشرة دون وساطة الامير يوسف مضافاً اليها النسبة ( العمولة ) التي يتقاضاها امير افربيجان لقاء ذلك .

لقي هذا الاقتراح هوى في نفس الخليفة فأرسل الى سمباط تاجاً من الذهب تقديراً له واشعاراً بالعطف وحسن القبول .

وجد يوسف نفسه فجأة مجرداً من مسورد كبير كان يأتيه من ارمينية ويساعده على دعم قواته ومضاعفة جيشه واحكام الامور في الاقاليم التي يتولاها ..

ولكن الملك سمباط عرف كيف يستغل بذكاء نقطة الصمف في نفس الخليفة ، فان تحقيق زيادة كبيرة في نسبة المائدات من الاقليم ليست بالامر الذي يمكن تجاهله ... فاذا ما ابدى يوسف اعتراضا على هلذا التدبير فان الخليفة لن يعدم الوسيلة التي يجرده بها من امارة ارمينية كليا، وحصر نفوذه في اذربيجان وحلما ، ومن يعلم ربما يمضي الخليفة في اجراءانه الى ابعد من ذلك فيجرده من كل الاعمال التي بين يديه ويسيده الى بنداد ، مجرد قائد يجلس في ديوان الجناد ويتلقى الاوامر ممن ها على منه مرتبة .

بينا كان يوسف غارقاً في حيرته ، دخل عليه كاتبه النصراني اللامع ابن دليل وكان من ابرع الرجال في علم الحساب وتدبير الامور الماليه ، وبعد ان تدارس الرجلان الامر وقلباه على جميع وجوهه ، لمت في رأسيها فكرة رائمة ...

في اليوم التالي ، جهز إن إدليل نفسه وسار الى بنداد ، وحيين

اجتمع بالخليفة ، ابلغه ان مولاه يوسف قد رغب في ان يزيد نسبة المائدات من اقليم ارمينية وان يرفع الرقم الى الضعف ، وانه على استعداد لهذل الجهد ، في تحصيل ضريبتي الجزية والخراج بوسائله الخهاساسة ، هذا اذا كان الخليفة راغباً حقاً في الحصول على قدر اكبر من المال ..

سر الخليفة بما سمع ، وانهال على ابن دليل يطري مواهبه وعبقريته واعطاء كتابا الى يوسف بالموافقة على هذا المرض العظيم .

بعد ايام كان رسول يوسف يدخل مدينة آني ويطلب مقابلة الملك سمباط ويعرض عليه الاتفاق الذي تم بين الخليفة وسيده ، ويخيره بين المربن اما ان يستمر الملك في اعماله وفي تعهده بجياية الاموال وارسالها الى يوسف واما ان يتولى يوسف هذا الامر نيابة عنه ، وهو قادر على جباية مبالغ تزيد عما عرضه على الخليفة .

اسقط في يد الملك سمباط ، واحتار اي طريق يسلك ، فهو ان رفض قبول الاتفاق الاخير اعطى امير اذربيجان حق التدخل ، لقد جاء يوسف هذه المرة مدعوماً بتأييد الخليفة وتشجيعه ، وان بجرد تدخل يوسف في امور الاقليم سيؤدي الى انتزاع السلطة وضياع الاستقلال .

اما اذا وافق الملك على هذا الاتفاق فانه سيضطر الى رفع نسبة الضرائب المفروضة على الشعب وسيغدو في نظر شعب ملكاً جائراً مستبدأً غير عادل ..

واخيراً ، قرر ان يجتمع بأمراء المقاطعات والبطارقة ويعرض عليهم الامر ويطلب اليهم مؤازرته والوقوف الى جانبه ... الا ان هؤلاء رفضوا تأييده وراحوا يدبرون الخطط لعزله عن المرش وتولية امير الكرج ادرنرسيه المقيم في تفليس خلفاً له ...

اضطر الملك ممباط ان يمضي في تنفيذ خطتسبه بمفرده فاعلن زيادة

نسبة الضرائب خمسة اضعاف عما كانت عليه وبدأ في جبـــايتها (١) وعلى الاثر اجتاحت البلاد موجة من القلاقل والاضطرابات رداً على هذا الاجراء القاسي .

هل اكتفى يوسف بها توصل اليه مع كاتبه ابن دليل ؟.

كلا ، فانه بادر الى الاستمانة بالامير كاكيك الارزوني بطريق مقاطعة البسفر جان على خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد واعداً اياه بمساعدته على تحقيق آماله في التحسرر من سيطرة الاسرة الباقرادونية الحاكمة واعلان استقلال مقاطعته وتنصيبه ملكا عليها .

رأى الامير كاكيك الفرصة سانحة نتحقيق آماله الواسعة ، فاعلن عصيانه على الملك وفي الوقت نفسه كان عدد من امراء القاطعات الاخرى والبطارقة يجتمعون في منطقة جبلية تقع بين بلاد الكرج وارمينية ويضعون خطة تهدف الى اعلان الثورة والاطاحة بالعرش الباقرادوني ونقله الى الاسرة الكرجية .

بادر الملك عباظ الى حشد قواته ومحاربة القوات الثائرة وبعد عدة مواقع تمكن الملك من البطش بها ، والقاء القبض على مدريها ، فاستصحبهم معه الى مدينة آني وهناك سمل عيونهم واودعهم السجون .

في زحمة هذه الاحداث مات المكتفي وتولى الخلافة المقتدر بالله ( ٢٩٥ ، ٣٢٠ هـ ٩٠٢ م ) وكان له من الممر ثلاث عشرة سنة فوضعت امه السيدة ، يدها على مقاليد الامور ، واصبحت الآمرة الناهية في المولة كلها .

كان يوسف اسبق من غيره الى خطب ود السيدة فعمد الى الوساطة

١ --- صفحات من ناريخ الامة الارمنية س ١١٧

وبذل المال حتى صدر امر الخليفة الجديد بتقليده امارة اذربيجان وارمينية على الحرب والسلاة والاحكام ، ومعنى هذا انه قد اصبح الحاكم المطلــق الصلاحية في الاقليمين المذكورين .

#### \* \* \*

الآن وقد اطمأن يوسف الى موقف بنداد المؤيد له اصبح الطريق المامه عمهدة للمضى في تنفيذ خطته السابقة .

بدأ بحليفه الامير كاكيك الارزوني ، فمنحـــه لقب ملك على مقاطعة البسفرجان ووضع التاج المرصع الذي وصل اليـــه من بنداد على رأسه في احتفال كبير اقيم في مدينة وان التي غدت منذ ذلك التـــاريخ عاصمة المقاطعة المذكورة .

ثم توجه مع حليفه للايقاع باللك سماط الذي وقف في وجه هذه المعاصفة العاتية وحيداً بعد ال تخلى عنه البطارقة والانصار ، واستمر القتال محتدماً بين الجانبين حتى عام ٣٠١ ( ٩١٣ م ) حيث تمكن يوسف من اسر غريمه وعدد من افراد الاسرة المالكة والبطارقة والامراء . وبعد ان اطمأن يوسف الى نتيجة المركة اخرج اللك سماط من السجن وامر بقتله صلاً ..

بعد مصرع الملك سمباط الاول توج ابنه الامير آشود الشاني ملكا على عرش ارمينية (٩١٤ ـ ٩٧٩ م). وكانت الحالة في البلاد قد تدنت الى الحضييض من السوء والفوضي والفساد ، فقد رفض عدد كبير من الامراء الارمن الاعتراف بالملك الجديد ، واستقل كل منهم في مقاطعته ، وفي الوقت نفسه ظهرت مملكة جديدة في مقاطعة البسفرجان وراح ملكها الارزوني يعلن منافسته للاسرة الباقرادونية في حكم البلاد . وفي اثناء نظك كان يوسف يعيد ترميم الحصون والمراكز الحربية الموجودة في عدد

من الناطق الاستراتيجية ويضع فيها حاميات من القوات العربية ، لرسد نشاط البطارقة وامراء المقاطعات والتصدي لكل حركة يشتم منها روح المقاومة والثورة .. معيداً بذلك ارمينية الى الاوضاع القديمة التي كانت سائدة فيها قبل مولد الملكة الباقرادونية .

كان على اللك آشود الثاني ان يعمل في هـذا الجـو المضطرب ، ويحاول رأب الصدع وجمع الشتات في ظروف اقــل ما يقــــال فيها انها ليست في صالحه ...

ومع ذلك فقد مضى الملك الشاب في تنفيذ مخططاته متحدياً بذلك المصاعب والاهوال وكان المعروف عن هذا الملك أنه بالغ الشجاعة قوي الارادة بعيد النظر ، أذا عزم على أمر لم يثنه عنه أحد ، حتى أن معاصريه اطلقوا عليه لقب آشود الحديدي .

وجد كاكيك الارزوني ان لا قبل له على مواجهة آشودالحديدي، وانه هالك لا محالة اذا ما اصر على موقفه المدائي، فسارع يعلن طاعته للملك الشجاع ويضع نفسه وجيشه في خدمته، وبذلك انتهت اسطورة المملكتين الارمنيتين اللتين حاول يوسف ان يقيمها ليشغلها ببعضهما ويصرفهما عنه .. ثم اخذ الامراء والبطارقة يتقدمون بالطاعة للملك الجديدي واحداً بعد آخر .



بمد ان استتب ليوسف الامر في المناطق الغربية ودان له الحمكم في ارمينية ولى وجهه شطر الشرق ، واخذ يتحسين الفرص للوثوب على اقليم الري واحتلاله .

كان يوسف يقوم بارسال الاموال المترتبة عليه الى بيت مال الخلية

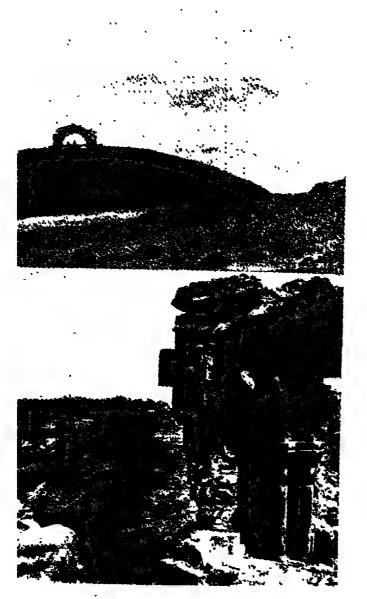

النصب التذكاري الذي شيد على مرتفع غير بعيد عن جبال ارارات للشاعر الارمني النابغة ينيشيه تشارنس والى هذا النصب يحج آلاف الزوار والسياح كل عام .

ما تبقى من قصـــور المـــاوك الباقر ادونيين في مدينة آني



بقايا الإسوار الحصينــة الــتي كانت تحمي آني عاصمة الباقرادونيين طوال فترة وزارة على ابو الحسن بن الفرات الاولى ، فلما انتقلت الوزارة الى ابي على محمد بن يحيى الخاقاني اضطربت احوال البلاد ، وتحكم اولاده في الامور كلها ، واخذ كل منهم يعمل وسيطا لمن يدفع الرشوة ، وكان الخاقاني يولي في الايام القليلة عدة اشتخاص على عمل واحد ، حتى انه ولى الكوفة في مدة عشرين يوماً سبعة من المهال فاجتمعوا في الطريق وعرضوا على بعضهم التواقيع التي يحملها كل منهم ، فسار ذلك الذي كان يحمل آخر توقيع وعاد الباقون ليطالبوا ابناء الوزير بما اخذوا منهم ..

اراد يوسف ان يستنل هذا الوضع المضطرب لصالحه ، لاسيا وهو يمتلك قوة ذات بأس ورهبة ، فامتنع عن دفع الاموال المترتبة عليه ، واعلن استقلاله في البلاد ، ثم اخذ يستعد الوثوب على الري وغيرها من الاقالم الشرقية وضمها الى امارته ..

ولكن كيف يستطيع ان يأمن جانب خصمه الملك الحديدي اذا ما ادار له ظهره ووجه جميع قواته الى الري ؟.. ومن يضمن له ان آشود لن يقتحم المناطق الحجاورة التي يحتلها الساجيون ويسمد الى احتلالها وضمها الى علكته المتزايدة النمو والاتساع ؟ ..

هنا وجد يوسف ان اتخاذ سياسة المهادنة والسلم اجدى في مثل هذه الظروف ... فبعث الى آشود بمن يسمى الى اقامة صلح دائم بينها ، وفض المنازعات الطارئة ، وكان الملك آشود نفسه بأمس الحاجة الى مثل هذا الوضع ، حتى يستطيع ان ينصرف الى ممالجة اوضاع عملكته الداخلية والقضاء نهائياً على جيوب المعارضة التي ما تزال تنشط في بعض المقاطعات النائمة والاطراف .

وبعد ان تم الاتفاق بين الرجليين بعث الامير يوسف الى الملك

آشود بالتاج اللكي معرباً فيه عن اعترافه الكاي باستقلال ارمينية وبحليفه اللك العظيم ... وكان ذلك حوالي عام ٩١٧ م . (١) ..

اطمأن يوسف الى سلامة الاوضاع على الجبهة الغربيـــة واستتباب الامن فيها ، واصبح باستطاعته الآن المضي في تحقيق مشاريدــه التوسميــة بهدوء واناة ...

لم يسمر الخاقاني طويلاً في الوزارة ، فلما جاء بعده على بن عيسى، وكان من الزه الرجال واكثرهم عسدلاً وحكمسة وحزماً ، قطع دابر الرشوة وبعث الى امراء الاقاليم الذين توقفوا عن ارسال الاموال يطالبهم بارسال ما عليهم ، وكان يوسف واحداً منهم ، ولكنه رفض النزول على حكم الوزير ، وبعث الى السيدة يرجوها ان تتوسط لدى الخليفة لاعفائه من جباية السنوات الماضية والاكتفاء بضريبة العام الاخير ، مع اقراره على ما بين يديه من اعمال ..

أعطت هذه الوساطة المشفوعة بالهدايا ثمارها المرجوة ووافق المقتدر على طلب ابن ابي الساج .

انقضى عهد وزارة علي بن عيسى ودخل الرجــل السجن واوكل به الى احدى قهرمانات السيدة الوالدة ، وجاء ابو الحسن علي بن الفرات ليتولى الوزارة للمرة الثانية .

هنا جاءت الفرصة المواتية لابن ابي الساج فاسرع يقتحم حدود الري ويتوغل فيها ، فلما رأي عاملها محد بن علي صعلوك الخطر زاحفاً نحوه سارع الى الامير نصر بن احمد الساماني امير خراسان وصاحب الري يبلغه الخبر .

١ --- دائرة المعاف الاسلامية ( مادة ارمينية )

تابع يوسف زحفه فاحتل قزوين وزنجان وأبهر ، مدعياً بأنسه قد قوطع على هذه الاقاليم بمال يحمله الى الخليفة في عهد وزارة على بن عيسى ثم اخذ من ساعته يجبي الضرائب والخراج من الاهلين ..

اتصل الامير نصر الساماني بالخليفة ، واطلمه على الامر ، فطلب هذا من وزيره ابن الفرات استدعاء على بن عيسى والتأكد من صحمة ادعاء يوسف ، الا ان عليا انكر ان يكون قد اصدر مثل هذا الامر ، وظهرت للخليفة الخدعة التي قام بها يوسف في غفلة منه للتغلب على هذه الاقاليم الواسعة ، فاصدر الامر الى وزيره بمعاقبة يوسف ..

جهز ابن الفرات جيشًا بقيادة خاقان المفلحي وارسله الى محاربة ابن ابي الساج ولكن يوسف تمكن من إلحاق الهزيمة بجيش الخليفة وأسر عـداً من قادته ادخلهم الري مشهورين على الجال .

زاد غضب القتدر فارسل جيشاً كبيراً واسند القيادة فيه الى قائد جيوشه المام مؤنس الخادم ، فبادر يوسف يلتمس المفو من الخليفة ويملن عن استعداده لضمان اعمال الري وما يليها على مال مقطوع قدره / ٧٠٠ / الف دينار لبيت المال سوى ما يحتاج اليه الجند وغيرهم ، ولكن الخليفة رفض ذلك وابى الا مماقبة هذا الرجال الذي بلغت به الجرأة حد الكذب والتلاعد والبعلش بحيش يحمل اعلام الخليفة .

هنا اضطر يوسف الى الانسحاب من الري والعودة الى افربيجان ولكنه لم ينس قبل ان يتراجع من جباية الخراج ، وفي غضـون عشرة ايام تمكن رجاله من الجباية بعد ان انزلوا بالاهلين اقسى انواع الظـلم والبطش والطنيان .

بعد ان استقر يوسف في اردبيل ، وكان قد جعلها دار الامارة والحرب لاذربيجان بدلا من المراغة ، عرض على الخليفة ان يقاطع على مايين يديه من اعمال وهي اذربيجان وارمينية ، فوافق الخليفة على ذلك شريطـة ان يحضر ابن ابي الساج بنفسه الى خدمته ويطأ بساطه ، ولكن يوسف-احس بسيف الجلاد يلامس عنقه فأبى ، مفضلا في ذلك الموت في ساحة القتال على الموت فوق النطع بين يدي الخليفة .

#### \* \* \*

لم يكن الملك آشود الثاني غائباً عن هذه الاحـــداث ، بل كان يراقب تطور الامور بيقظة وانتباه . فلما رأى مسيرة جيش الخليفة بقيـادة مؤنس وتوجهه الى اذر ببجان بعث بالرسل الى القائد العـــام يعرض عليه خدماته .

ولكن حملة مؤنس هذه لم تحقق أي نجاح ، وفر جيش الخليفة بعد ان وقع في اسر يوسف عدد من القواد بينهم سيا بن بويه ، فادخلهم ابن ابي الساج مدينة اردبيل مشهورين على الجال .. اما مؤنس فقد هرب الى زنجان ، واخذ في اعادة تنظيم قواته والاستعداد للمعركة التالية . .

شعر مؤنس انه بحاجة ماسة الى مساعدة الجيش الوطني في ارمينية المستقلة ، ومؤازرة الملك آشود الحديدي فبعث اليه بالرسل ، وبادر الملك الى الموافقة على دخول الحرب الى جانب مؤنس والقضاء على حكم بني الساج نهائياً ..

جاء عام ٣٠٧ ه . ( ٩١٩ م .) والوزارة يومئذ بيد حامد بن السباس ، وكان مؤنس قد انتهى من حشد قوانه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستئناف القتال ، وبناء على الخطة المشتركة التي وضعها مع حليفه الملك آشود زحف جيش الخليفة باتجاه اردبيل واشتبك مع قوات يوسف في معركة حاممة ، كان النصر فيها حليف جبهة الاتحاد العربي الارمني ووقع يوسف وعدد من رجاله اسرى بيد مؤنس . .

خرج اهل الماصمة العربية يشاهدون موكب الجبش الظهافر ، والرجل الكبير الذي وقع في الاسر ، وكان مؤنس قد اركبيوسف جملا والبسه برنسا طويلا بشفاشج وجلاجل واذناب الثعالب امعانا في تحقيره واذلاله ، فدخل الموكب من باب خراسان وانتهى الى دار الخليفة حيث اودع السجن عند زيدان القهرمانه ..

ومكافأة لما قدمه الملك آشود الثاني من مساعدات فقد خلع عليه المقتدر لقب شاهنشاه (۱) واعطاه الحق في السيادة على الامارات النصرانية الصغيرة التي كانت تجاور مملكته وهي البسفرجان والكرج وابخسسازا (۲) واعفاه من الجزية التي كان يدفعها سنويا لبيت مال الخسلافة (۲) فبادر آشود الى اجلاء الحاميات العربية عن مراكزها واعادة سيطرته الكاملة على الللاد .

#### \* \* \*

ما كاد جيش مؤنس المنتصر يطويه الافق حتى ظهر الامير سبك غلام يوسف ان ابي الساج في قوة كبيرة من الفرسان فاستولى على ماكان بين يدي مولاه من اعمال .

وسبك هذا هو مدبر جيش ابن ابي الساج والنائب الاول عنه ، فلما وضع يده على اقليم انربيجان ، اخذ في اعادة تنظيم قواته ، واستكال عدته وجلس يرقب تطور الاحداث .

استدعى مؤنس اسيره اليه وطلب ان يكتب الى غلامه سبك بالقدوم الى بنداد مع جميع اصحابه ، واضطر يوسف تحت الضغط الشديد الى

١ \_ شاهنشاه هو لقب فارسى معناه ملك الملوك

٧ \_ دائرة المارف الأسلامية ( مادة ارمينية ) .

٣ ــ تاريخ الامة الارمنية س ١٨١

الامنثال ، فلما إنسلم سبك كتاب مولاه رفض الله يمتثل للأمر ، وقال لن أحيى، الى بنداد إلا بعد ان اتأكد مما سيفعله الخليفة بمولاي .

استدعى مؤنس محمد بن عبيد الله الفارقي وعهد اليه بولاية اذربيجان وارمينية واراله على رأس جيش كبير لنسلم مهام عمله ، إلا ان الفارقي انهزم امام سبك ، واضطر المقتدر ان يوافق على تقليد سبك الاعمال التي بين يديه شريطة ان يدفع / ٢٢٠ / الف دينار سنوياً لبيت المال .. ثم ارسل اليه الخلع والعهد .

كان أول ما فعله سبك ، بعد ان استقر في الولاية ، ان سارع الى تنفيذ خطة انتقامية من الملك آشود الذي اعان جيش الخليفة وقضى على مملكة ابن ابي الساج ...

كان الامير آشود بن شابوه ( ابن عم الملك آشود الحديدي ) احد الرهائن الذين اخذهم يوسف بعد الموقعة الحاسمة مع الملك سمباط الاول ، وكان ابن شابوه هذا من الطامحين الى الملك والسلطان ، فوجد سبك في هذا الرجل ضالته التي يبحث عنها ..

استدعاه اليه ورغبه في الملك ، فلما رأى منه استجابة وضع على رأسه تاجاً من الذهب ومنحه لقب « شاهنشاه » وهو اللقب الذي يحمله آشود الحديدي بأمر الخليفة ، ووجهه الى مدينة دبيل فاتخذ منها عاصمة لملكته الصغيرة .

ولكن الملك الحديدي رفض وجود من ينازعه الملك كما رفض ان تقوم دولتان ارمينيتان في وطن واحد ، فبعث الى ابن عمه بمن ينصحه بالمدول عن خطته ولكن الرجل كان قد تأثر بابهاء الملك ومظاهر السلطان ، فرفض ، واضطر الملك آشود الى اعلان الحرب عليه .

اكتوت المنطقة بنار الحرب مدة عامين كاملين وكمال سبك قد استفل هذه الحرب في تثبيت اقدامه وتقوية نفوذه ، ووضع دبيل نفسها تحت سيطرة الجيش العربي ، وقبل ان تحل الهزيمة بابن شابوه التمس من ابن عمه المفو واعرب له عن ندمه فيا قام به من تصرفات مخطئة ، وقبل الملك آشود الهاس ابن شابوه ، فأمر بوقف القتال ، واعلن الصلح ممه ، وهنا رأى ابن شابوه انه لن يستطيع البقاء في دبيل التي غدت تحت نفوذ سبك المباشر فآثر الانتقال الى الماصمة الباقرادونية والميش في كنف ابن عمه الملك المظيم .

امضى يوسف ابن ابي الساج ثلاثة اعوام في سجن زيد القهرمانه داخل قصر الخليفة ، وكان مؤنس الخادم دائم الاتصال به ، محساولاً اثناعه بضرورة التعاون معه ، وضم جماعته الساجيسة الى الحجرية (١) والمفاربة الذن يعملون تحت قيادة مؤنس .

إلا ان يوسف كان يشترط اولا اعادة نفوذه السابق على الاقالم التي كانت بين يديه ، ومن ثم يصار الى التعاون الكامل بين الرجلين ..

واخيراً ، توصل الرجلان الى حــل وسط ، يرضي غرور بوسف ويحقق اهداف مؤنس ..

يقول عبد الملك الممذاني (٢).

في محرم سنة ٣١٠ ه / ٣٢٦ م . اطلق الخليفة سراح يوسف ابن ابي الساج وحمل اليه مال وخلع ... وقد انزل اولا في دار دبنار ، ثم حضر الى دار الخليفة بسواد (٣) .

١ ــ جاعة من الشباب يفيمون في حجر منفردة وهم فرقة من الحرس الحساس في قصور الحلفاء ( تاريخ الاسلام السياسي ج ٣ ص ٣٩ )

٢ \_ تكلة تاريخ الطبري س ٢٩

٣ \_ أي متفحاً بالسواد شعار العباسيين

ولما وصل الى الخليفة قبل البساط وخلع عليه وحمل على فرس بموكب ذهب وذلك يوم الخيس في ٨ محرم .

جلس المقتدر يوم السبت وعقد ليوسف على اعمال الصلاة والماون والخراج بالري والجبال واذربيجان وزينت له دار السلطان يومئة فركب معه مؤنس ومفلح ونصر والقواد واستكتب ابا عبد الله محمد بن خلف النيرماني وقرر ان يحمل الى السلطان في كل سنة ٥٠٠ الف دينار.

غادر يوسف بنداد متوجها الى الجزيرة في طريقه الى اذربيجان بعد ان كلفه الخليفة بالنظر في احوال هذا الاقليم وكان يرافقه القائد وصيف البكتمري على رأس قوة كبيرة من جيش الخليفة .

وصل يوسف الى الجزيرة في شهر جمادى الآخرة عام ٣١٠ه. فتفقد الحال في ديار ربيعة وحسم الخلافات الناشبة هناك، ثم استأنف طريقه الى مقر ولايته في اذربيجان فلما اقترب من اردبيل جاءته الانهاء يوفاة غلامه سبك.

#### \* \* \*

كان على يوسف هذه المرة ان يولي وجهه شطر المسرق ، حيث الاراضي الفنية ، والثروات الطائلة ، والامجاد العظيمـــة ، فانصرف عن التدخل في شؤون جارته ارمينية ، مما جمل الملك آشود الحديدي يصرف المور مملكته في جو هادىء ، وظروف حسنة .

## \* \* \*

منذ ذلك التاريخ تقلص ظل ابن ابي الساج نهائياً عن ارمينية ، ومع ذلك فمن الامانة التاريخية وقد بدأنا بالتعرض لمسراحل نشاط ابناء الساج منذ بداية امره ، ان نتابع هــــذا النشاط حتى نطوي الصفحة الاخيرة منه .

ان السنوات الحس التي عاشها يوسف بعد خروجه من سجن المقتدر ، كانت حافلة بالحروب والمواقع التي خاضها دفاعا عن تاج الخلافة ، ففي العام التالي لعودته الى الامارة اي في عام ٣١١ ه . ( ٣٢٣ م .) دخل الري وحارب اميرها احمد بن علي اخا صعاوك وقتله وبعث برأسه الى بنداد .

في عام ١٩٤٤ ه. ( ٩٢٦ م. ) قلد المقتدر ابن ابي الساج نواحي المدرق واذن له بأخذ اموالها وصرفها الى قواده واجناده وامره بالقدوم الى بنداد والمسير الى واسط .. ثم يبدأ بمحاربة ابي طلاهر القرمطي ، فامثل يوسف الأمر الخليفة تنفيذاً لاتفاقه السابق مع مؤنس .. إلا انه لم يستطع الثبات طويلة امام القرمطي ثمني جيشه بالهزيمة ووقع هو نفسه اسيراً .

يقول ابن السبعي الطبيب الذي اشرف على ممالجة يوسف في الاسر، ابن ابن ابن ابن الساج كان قد اصيب بطمئة نافذة في جنبه اثناء المركة، وان اصحابه حاولوا صرفه عنها، والهزيمة فأبى، فلما حمل الى معسكر ابن طاهر ضرب له خيمة وفرشت ووكل به من يحرسه ثم استدعي ابن السبعي هذا، فوجد ان الدم قد جمد على وجه يوسف واطرافه فطلب ان يجهز له ماء حاراً لفسله فلم يجد في المسكر ما يوفر له هذا الماء، ففسله بلماء البارد وبينا كان الطبيب يقوم بممالجته كان يوسف يوجه الاسئلة الى طبيه عن اسمه واهله، فاخبره هذا بأنه من اهل الكوفة فاذا بيوسف يذكر الكثير من الماومات عن الناس في هذه المدينة بمن اتصل بهم اليام يذكر الكثير من الماومات عن الناس في هذه المدينة بمن اتصل بهم اليام

يقول الطبيب ، لقد تعجبت من فهمه وقلة اكتراثه بما هو فيه (١).

١ ــ تكملة تاريخ الطبري من ٥٣

وبعد ايام حاول عدد من قادة المقتدر وفي مقدمتهم ابو الهيجاء عبد الله بن حمدان انقاذ ابن ابي الساج من اسر القرمطي وكادوا يوقعون بالقرمطي نفسه فبادر هذا الى قتل ابن ابي الساج وجميع الذين كانوا معه في الاسر . وبهذا طويت الصفحة الاخيرة من حياة هذا الرجل الداهية ... وكان ذلك سنة هما ه ( ٩٢٧ م ، ) ،

#### \* \* \*

كان يوسف قبل ان ينادر انربيجان قد ولى عليها غلامه د مفلح ، فسمد هذا الى اتخاذ كثير من التدابير والاجراءات السبي تؤمن خضوع الاقليم له ، وكان من تلك الاجراءات ندب نصر السبكي للاقامة في مدينة دبيل على رأس قوة عربية مرابطة لتأمين الحاية للمدينة بعد ان تنازل عنها آشود بن شابوه . .

في المام الذي قتل فيه يوسف، اقتحم جيش الروم اقليم ارمينية ، وتوجه نحو دبيسل للقضاء على الحامية العربيسة فيها ، وقد ضسرب ( الدمستق ) (١) حصاراً شديداً حول المدينة وكان معه دبابات ومناجيق ومزارق تزرق بالنار (٢) فألحقت هذه الزاريق بالمدينة والإهلين اضراراً فاحسة .

ولما حمي وطيس القتال جاس ( الدمستن ) على كرسي فوق مرتفع على يشرف على المدينة وأخذ يوجه قواته ويدفعهم الى مهاجمة الاطراف التي يلاحظ فيها ضعفاً في وسائل الدفاع ، وقد تمكن الروم من الوصول الى سور المدينة واحدثوا فيه ثقوباً كثيرة ثم تسلاوا منها الى الداخل فقابلهم

١ \_ العمستق كلة لاتينية نعني قائد الجيش

٧ ... الكامل لابن الاثير احداث عام ٣١٥ هبرية

الجيش العربي والاهالي الذين خاضوا ألمركة جنباً الى جنب مع القوات المربية ، وانتهت المركة بهزيمة الدمستق وتراجعه عن دبيل بعد أن أصيب حسمه بخسائر جسيمة .

توجه (الدمستق) الى خلاط في طريق عودته الى بلاده فحاصرها، ثم صالح اهلها على اموال دفعت له، ورحل عنها الى بدليس فصالحه اهلها على مثل صلح خلاط، ثم توجه الى مدينة ارزن فوجد ان العرب المقيمين فيها قد غادروها الى بغداد مستنجدين، فلم يتعرض المدينة بأذى ثم واصل طريقه عائداً الى بلاده . .

#### \* \* \*

ضاعت اصوات الناس واستفائلتهم في فناء قصر الخليفة المقتدر حين وفدوا عليه من ارزن طالبين مساعدتهم على الوقوف في وجه خطر الروم، ذلك لان الخليفة كان في ذلك الوقت منشغلاً في مصادرة الموال الناس والتصدي للحركات الانقلابية التي كانت تدبر له في الخفاء، والتحرز من قائد جيشه العام مؤنس الخادم الذي عظم امره بعد أن ضم اليه الساجية (جماعة يوسف) الذين حاربوا معه القرمطي وتقوى بهم .

إلا أن مفلحا غلام يوسف تولى بنفسه هـذا الامر ، فانه ما كاد يملم بما حدث في مدينة دبيل حتى أخذ في حشد القوات وتنظيم الكتائب، والاستعداد للمجابهة الفعلية مع الروم .

### \* \* \*

اقبل عام ٣١٧ ه . ( ٩٢٩ م . ) حاملًا معسم احداثاً هاسة وخطيرة ، كان أولها وفاة الملك آشود الحديدي عن غمير ولد يرث الملك من بعده ونجم عن هذا الامر بعض الارتباك في الماصمة الباقرادونية ، إلا

أن الأمير كاكيك الأرزوني ملك البسفرجان ، بالاتفاق مع رجال الدولة ، نصب العباس الاول أخا الملك الراحل على المرش، فقطع بذلك دابر الخلاف وحسم المنازعات التي كانت ستحدث بين الامراء الطامعين بالعرش ، ومع ذلك فان هذا الحل لم يرض على الاقدل ( بير ) ملك الكرج الذي كان يطمع في ضم ارمينية الى مملكته الفتية .

أما الحدث الثاني ، فهو عودة ( الدمستق ) الى ارمينية في جيش عظيم الثأر من مدينة دبيل التي اذاقته الهزيمة منذ عامين . . . إلا انه ما كاد يتوغل في ارمينية حتى وجد نفسه فجأة وجهاً لوجه مع مفلح الساجي .

لما نشب القتال رأى الدمستق انه لا قدرة له على مجابهة جيش مغلج ، فأخذ في التراجع نحو الحدود وسيوف الساجيين تفتك بجيشه وفي هذه المرة لم يترك مفلح للدمستق الوقت الكافي للمروج على خلاط وبدليس واخذ الاموال المفروضة عليها .

#### \* \* \*

حين ارتقى العباس عرش ارمينية ( ٩٧٩ – ٩٥٣ م .) وجد ان من اسباب وهن الدولة في عهد الملوك الباقرادونيين السابقيين ذلك . المصراع الرهيب الذي كان يدور بين الملك من جهة وامراء المقاطعات من جهد ثانيدة بسبب اصرار الملوك على إقامة دولة مركزية ووضع كافة الصلاحيات والمسؤوليات بيد رجل واحد هو الملك ، وجعل الماصمة هي المصدر الوحيد التشريعات والقوانين والاجراءات التي تهدف الى تحقيق الصالح العام ، في حين كان الامراء يسمون الى إقامة دولة لا مركزية وتكون لهم بالتالي الصلاحيات المطلقة في المقاطعات التي يتولونها .

وحسماً لهذا الصراع الذي كاد يودي بالملكة اكثر من مرة ، وافق المباس على اتباع سياسة لا مركزية وإعادة الاساليب والتقاليد القديمة ومنح الامراء كل الصلاحيات لادارة شؤون مقاطعاتهم محتفظاً لنفسه بالسلطة المعنوية ، وكان هذا الاجراء الحكيم سبباً في ازالة جميع اسباب الخلافات السابقة وعاد الامراء الى الالتفاف حول المرش والتنافس في اعلان الولاء والطاعة للملك الحصيف .

ومضى العباس في تحقيق المنهاج السياسي والاقتصادي الذي وضمه لنفسه فمد يده الى الشعب لاسيا الطبقات الفقيرة واقر الكثير من الاجراءات الضرورية لتحقيق المدالة الاجتاعية في البلاد ، فتعسالت اصوات الشعب بالحد والشكر والثناء .

في عهد العباس ساد الامن وعم الرخاء وارتقت الزراعة والصناعـة والتجارة وفاض النعيم (١) .

ثم بدأ خطوته التالية بتممير البلاد فنقل الماصمة الى قارس وفتح الطرق وعبدها ورصفها بالحجارة ، وشيد الاديرة والقصور الملكيسة في العاصمة الجديدة وفي عدد كبير من المدن الرئيسية في الوطن ..

اما في السياسة الخارجية فقد اتبع اساوب المهادنة ومعاملة جيرانه معاملة الند للند ، فعقد معاهدتين مع اميري اذربيجان ودبيل العربيت ين واتفق معها على تبادل الاسرى واقامة علاقات من الصداقة والود وحسن الجوار وكانت المملكة الارمينية المستقلة قد اعفيت من دفع الجزية الى بيت مال الخلافة \_ كما ذكرنا من قبل \_ في زمن الملك الحديدي ...

وهكذا غدت ارمينية في عهد العباس دولة مستقلة ذات سيادة تامة يحميها جيش قوي يتألف من حوالي مئة الف مقاتل قلد احسن تدريبه على القتال ، واتقن جميع فنون الحرب الهجومية والدناعية .

١ \_ تاريخ الامة الارمنية س ١٨٢

ومع دلك بقي ثمة عقبة ، لم يستطع المباس رغم حنكته ولساقته ان يتغلب عليها ، وهي شعور الطمع الذي يميش في قلب ملك الكرج (١) ورغبته العارمة في الاستيلاء على جارته ارمينية وضمها الى بلاده .

لقد كان الحافز الذي يدفع ملك الكرج على هـ ذا العمل هو الخلافات الدينية بين البلدين فان ارمينية كا نعلم منشقة عن كنيسة القسطنطينية الارتوذكسية في حين ان بلاد الكرج تابعـ للكنيسة المسلكورة ، فاذا ما تحقق لملك الكرج حلمه الكبير وضم ارمينية الى سلطانه فانه سيتمكن حينئـ ذ من ارغام الارمن على اتباع الكنيسة المذكـ ورة ، وبذلك تؤول الخلافات الاساسية التي كانت وما تزال تحـ ول دون تفـ ام المورة ، وماوكه .

تقول المصادر الارمنية ان ملك الكرج اراد ان يباغت العباس بحرب خاطفة ، يدمر فيها جيش ارمينية ويضع يده على البلاد ، ولكن جواسيس العباس وعيونه في بلاد الكرج ، كانوا اسبق من غديرهم الى إطلاع الملك على ماينيته له عدوه الكرجي .

فلما عبر جيش المدو نهر الكر في قوة عظيمة وجد امامه العباس وقائد جيشه البطل كيورك مارزبدوني وقبل ان ينشب القتال ، اراد العباس ان يستخدم مع نسبيه آخر سهم في جعبته من اجل تجنب القتال واحلال السلام بين البلدين الجارين فأرسل الى الكرجي رسولا بالرجوع عن بلاده والتخلي عن اطهاعه التي قد تقوده الى التهلكة ، ولكن الملك بير اصم اذنيه عن سماع كلمة الحق والحكمة والرشاد وقال لارسول بلهجة فها كثير من الصلف والغرور ..

٧ ــ كان الملك بير ملك الكرج شفيق الملكة زوجة العباس ٠٠

ـ لقد جئت لتكريس الكنيسة التي عمرها العباس حديثاً بحسب المراسيم الدينية الكرجية ..

لما عاد الرسول وابلغ العباس حديث الملك بير ، وجد العباس انه لم يعد ثمة جدوى للسلام ، وأنه لا بد من الحرب ، فأعلسن في جيشه النفرة وبدأ الهجوم ... وما هي الاكرة أو اثنتسان حستى كان الجيش الكرجي يفر هاربا ، أما الملك بير نفسه فقد وقدع أسيراً في يد زوج اخته العباس ...

دخل الجيش الارمني الظافر عاصمته متوجاً بأكاليل النار واقيمت مهرجانات الفرح بهذا النصر المؤزر في كل ارجاء البسلاد، وأمر العباس ان يؤتى بأسيره فلما مثل بين يديه، قاده بنفسه الى الكنيسة الجديدة، وقال له ...

\_ انظر الى هذه الكنيسة الضخمة الجديدة وتودع من النظر اليها فانك لن ترى بعد اليوم الا الظلام . . .

ثم أمر فسملت عيون الملك بير ، وأعاده ألى بلاده لقاء قدية كبيرة قدمها شميه .

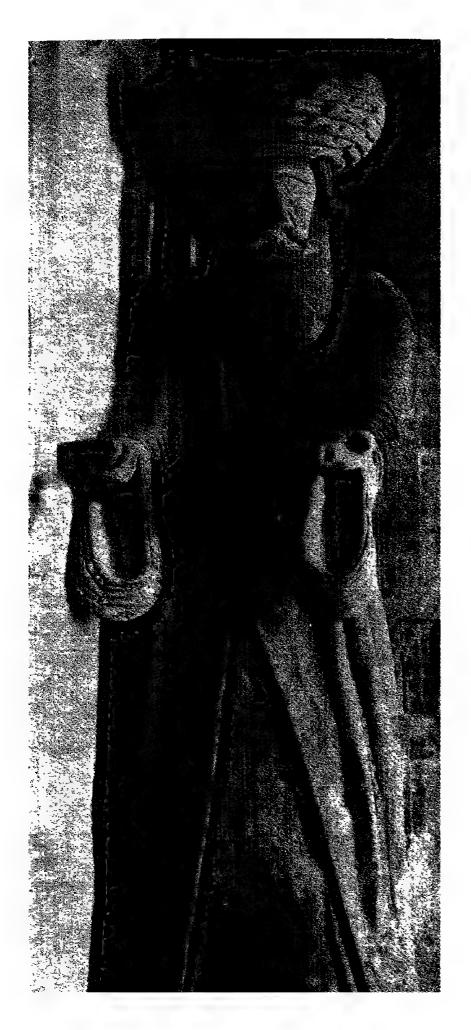

الملك كاكيك الباقرادوني ( ١٠٠١ - ١٠٢٠ م . ) وهـو علابس عربية الطراز وتعلو رأسه عمامة كالتي كان يرتديهــــا أمراء العرب في ذلك العصر . .

## ممالك وامارات

بدأت مرحلة السقوط والاضمحلال بالنسبة الى الدولة العباسية بعــد مصرع المقتدر وخلافة أخيه القاهر بن المتضد (٣٢٠ ـ ٣٢٠ هـ/ ٣٣٠ م.) . ثم خلافة الراضي (٣٢٢ ـ ٣٢٩ هـ/ ٣٢٤ م.) .

يسف ابن الاثير الدولة العباسية زمن الخليفة الراضي فيقول:

« لم يبق المخليفة غير بنداد واعمالها ، والحيكم في جيمها الابن رائق ، وليس المخليفة حكم ، وأما باقي الاطراف ، فكانت البصرة في يد ابن رائق ، وخوزستان في يد البريدى ، وفارس في يد عماد الدولة بن بويه ، وكرمان في يد ابني على محمد بن الياس ، والري واصبهان والجبل في يد ركن الدولة بن بويه ويد وشمكير اخي مرداويج يتنازعان عليها ، والموسل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان ، ومصر والشام في يد محمد بن طنج ، والمغرب وافريقية في يد عبد الرحمن بن محمد اللقب بالناصر الاموي ، وخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن احمد الساماني ، وطبرستان وجرجان في يد الديم ، والبحرين واليامة في يد ابي طاهر المرمطى ، .

وكان الراضي بالله آخر خليفة له شعر يدون وآخر خليفة خطب

على منبر ، وجالس الجلساء ووصل اليه الندماء ، كما كان آخر خليفة له نفقته وجوائزه وعطاياه وجراياته وخزائنه ومطابخه ومجالسه وخدمه وحجابه وأموره على ترتيب الخلفاء المتقدمين (١) وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والاموال (٢).

وفي عهد الراضي اعسع في العالم الاسلامي ثلاث خلافات الاولى في بنداد وهي الخلافة الساسية والثانية في بلاد المنرب وهي الخلافة الفاطمية والثالثة في الاندلس ونعنى بها الخلافة الاموية (٣).

#### \* \* \*

هذا ما انهى اليه الوضع في حواضر الدولة العربيسة ، أما في ارمينية ، فان الأمر لم يكن ليختلف في شيء بعد أن تم تقسيم البلاد الى عملك مستقلة وأخرى شبه مستقلة وولايات صغيرة يتغلب على كل منها امير عربي او بطريق ارمني ، فالملكة الباقرادونية ، وهي الـتي تمشل الصورة الحقيقية للحضارة الارمنية في ذلك المهد تحتل اواسط الاقليم وشهاليه فقط وعلى جميع الاطراف تقوم ولايات وعمالك اخرى ، فني النهال مملكة الكرب ذات الاطهاع الواسعة في ارمينية ذاتها ، والايخاز المقاطعة الصغيرة القائمة عند اطراف اران ، فاذا انجهنا الى الشرق نرى ثمة امارات ارمينية تتمتع بحكم ذاتي في النخجوان وفي المناطق المجاورة لها ، وننحدر الى الجنوب لنرى أول امارة عربية تقوم على سهل دبيل الخصيب ثم غضي الى البسفرجان وقصتها وان فنرى تلك الملكة الارمينية الصغيرة الستي تحكمها الاسرة وقصتها وان فنرى تلك الملكة الارمينية الصغيرة الستي تحكمها الاسرة

۱ ــ الــكامل لابن الاثير ج ٦ ص ٧٧٧

٢ ــ البداية والنهاية لابن كثير ، احداث عام ٣٢٩ هجرية

٣ \_ تاريخ الاسلام السياسي ج ٣ ص ٤٧

الارزونية التي رأيناها في اكثر من مناسبة تتعاون مع الحكم المربي وتعتمد على نفوذ امراء اذربيج ان لتثبيت اقدامها وتقوية سلطانها ، فاذا مضينا في الجنوب فانسا نرى دون شك تلك الامارات العربية الصنيرة التي كانت تعرف بامارات بحيرة وان وهي بركرى ومنازكرد وارجيش ثم خلاط التي لمبت فيا بعد دوراً كبيراً وغدت من اكبر الولايات العربية في ارمينية واقواها سلطة ونفوذاً.

ثم نواصل تقدمنا نحو المناطق الغربية لنرى عدة امارات ارمنيسة تحتل المقاطعات الواقعة في هـذا الطرف، منها ارزن الروم وزنجان وبابرت وغيرها .

#### \* \* \*

حتى نستطيع ان نتمثل الصورة الواضحة عن وضع ارمينية خلال الاعوام التي سبقت الاحتلال السلجوقي لا بد لنا من ان نمالج كل جزء من اجزاء الاقليم على حدة ، فنتناول الاحداث الهامة التي وقمت في هذا الجزء ، ونشير الى الصدى الذي احدثته في جزء آخر وهكذا ..

ولكننا قبل أن غضي في تنقيذ هذه الخطة علينا ان نضع بمض اللمسات الصغيرة على الخارطة المبسوطة أمامنا .

لقد خضعت كل الامارات والمهلك القائمة في الاطراف لنفوذ خارجي على نحو ما ، فالامارات الواقعة في الجانب الشرقي الثمالي وقعت تحت سيطرة الكرج المباشرة وغير المباشرة ، والامارات الواقعة في الجانب الشرقي والجنوبي بما فيها مملكة السفرجان كانت تخضع لسيطرة الحم المربي في انربيجان ، أما امارات بحيرة وان المربية فقد كانت معرضة بشكل دائم لتدخل امراء الجزيرة والموصل وديار بكر . . .

فاذا ما انتقلنا الى المناطق الواقمة على الجانب الخربي من الملكة

هذه هي ارمينية الطبيعية ، كما تبدو لنا في الحقبة التي نؤرخ لها ... والآن لنمضي مع الاحداث ...

## الامارات العربية

ان التفكك والانقسام الذي اصاب الدولة العربية ، وقيام حسكم الامارات والولايات المستقلة في البلاد ، شيجع الروم على التوغل في عمق الاراضي العربية ، فرأينا الجيش الرومي يطرق ابواب حلب عدة مرات ، ويحتل المدينة مرة في عهد سيف الدولة الحمداني ، بل رأيناه مرة يتوغل جنوباً حتى يصل الى دمشق ورأينا هدا الجيش يمين في غزو المناطق الجزرية وبلاد ما بين النهرين ، ورأيناه ايضاً يزحف نحو الامارات العربية في ارمينية الجنوبية والجنوبية الشرقية ويحاول اكثر من مرة هدم مدينة دبيل التي يدافع عنها جيش قوي ، ويغزو امارات بحيرة وان اكثر من مرة مرة ويلحق بها خسائر فادحة في الارواح والاملاك والاموال . . . «حتى صار للروم الهيبة العظيمة في قلوب المسلمين » (۱) .

وتحدثنا مصادر التاريخ العربي في معرض احداث عام ٣١٩ هـ ( ٣٩٩ م . ) عن حمداة كبيرة قام بها الجيش الرومي بتشجيع ودعم بطريق ارمني اسمه جاجيك بن الديراني، كان يحكم احدى المقاطعات الارمينية المستقلة ، وقد هاجم الجيش البيزنطي كلاً من بركرى وخد للط وما جاورها من قرى ودساكر فخربها وقتل من سكانها العرب جماً كبيراً وأسر كثيراً من فتياتها وفتيانها . . .

١ ــ الــكامل لابن الاثير احداث عام ٣٥٨ هجرية

ودخـــل مفلـــح الســـاجي ارمينيـــة ، بعد انسحـاب الجيش الرومي ، فهاجم مقاطعة ابن الديراني واوقع بهــا خسائر جسيمة ، كا قتل عدداً كبيراً من السكان انتقاماً لمــا فعله الروم في خلاط ..

تغلب ديسم بن ابراهيم الكردي ( من اصحاب ابن ابي الساج ) على اذربيجان بعد وفاة مفلح ، وكان ديسم يكن لابن الديراني كشيراً من الصداقة والمودة فسام معه في ازالة مظاهر الحراب والدمار التي احدثها مفلح في مقاطعته ، إلا ان ديسها لم يهنأ طويلا في ولايته ، فقد هاجمه السلار المرزيان وهو من اسرة ديلمية تعرف باسم بني مسافر واحتل الاقليم بعد ان طرده منه .

التنجأ ديسم اولا الى معز الدولة بن بوبه فاستقبله هذا واكرمه ، ولكنه اعتذر عن امداده بالرجال والعتاد لاستعادة ولايته ، فسافر الى الدولة بن حمدان في الموسل فكان موقف الامير الحمداني شبها بموقف البويهي ، فما كان من ديسم إلا ان التجأ الى سيف الدولة الحمداني .

في عام ٣٣٣ ه ( ٩٤٣ م . ) هـــاجمت جحافل كبيرة من الروس شمال انربيجان ، وتمكنت من احتلال برذعة ، ثم اخــنت تتوغل في الاقليم ، واسرع السلار يصد هذه الجحافل .

هنا رأى ديسم ان الوقت قد حان ليضرب ضربته الحاسمة ويبطش بعدوه الديلمي فابلغ سيف الدولة بجا عزم عليه وفاتح سيف الدولة الخاه فاصر الدولة بالامر، ، فوافق هذا على ارسال جيش لاحتلال انربيجان على ان يكون بقيادة سيف الدولة وان ينضم اليه جماعة ديسم من الاكراد.

غادر سيف الدولة الموسل متوجها الى ادربيجان عن طريق ارمينية فاحدل مدينة سلماس ثم اجتاز حدود الاقليم .

هم السلار نبأ الجيش الزاحف من الجنوب فترك بمض الكتائب في وجه الروس وانحدر مع قواته الرئيسية لوقف هذا الخطر الدام ..

بدأ القتال بين الجيشين في مطلع شتاء ذلك المام فلما زاد تهاطل الثلوج وانخفضت درجة الحرارة تمذر على الرجال مواصلة الحرب ، فقامت بين الجيشين هدنة مؤثنة ..

في هذه الاثناء ورد على سيف الدولة كتاب من اخيه ناصر الدولة يطلب اليه المودة سريماً الى الموصل ، لأنه \_ أي ناصر الدولة \_ قد عزم على السفر الى بنداد تلبيه لدعوة تلقاها من الخليفة المتقي ليتولى منصب المير الامراء بعد ان خلا المنصب بوفاة توزون .

ابلغ سيف الدولة حليفه ديسم نبأ عودتـــه مع جيشه , ولما كان ديسم وحده لا يستطيع مواجهة السلار ، جمع اصحــابـه ومضى بهم الى صديقه جاجيك بن الديراني ...

استقبل جاجيك صديقه ديسم ووعده بمؤازرته في حربه ضد السلار اذا ما انتهى فصل الشتاء وذابت الثاوج ، وتفتحت الازاهير .

عاد السلار الى الشهال ليتابع عمله في صد جحافل الروس ، فالحساتم أنه ذلك ، وجه كتاباً الى جاجيك يطلب اليه تسليم ديسم .

حاول جاجيك في البدء ان يراوغ ولكنه رأى ان السلار جاد في طلبه ، فدفع اليه بصديقه ديسم وجماعته ...

حين قبض السلار على ديسم ، سمل عينيه واودعه السجن ...

مات السللار ، وقام الصراع بين اولاده الثلاثلة جستان وابراهيم وناصر من جهة وبين عمهم وهسوذان من جهة ثانبة ، وانتهى هذا الصراع بانتصار الم الذي استطاع ان يقتل غدراً ابني اخيله جستان وناصر وامها .

في زمن وهسوذان هذا نشطت الاضطرابات في عدد من الامارات المربية الارمينية الخاضعة لنفوذ الحاكم الافربيجاني ، وكان في مقدمة الرجال الذين رفعوا راية العصيان جستان بن شرمزن الذي كان يتولى امارة دبيل وكذلك اراهيم بن السلار الذي كان قد التجا الى ارمينية وراح بعد خطة الهجوم على عمه والانتقام لاخويه المندورين وامه .

في عام ١٩٤٩ ه. ( ١٩٠٥ م . ) اندفع ابراهيم على رأس قوات كبيرة من الاكراد والديلم لانتزاع الملك من عمه واستطاع ان يحتل دبيل ويطرد وهسوذان منها ، إلا ان هذا ما لبث ان جمع قواته وعاد يهاجم ابن اخيه ، وانجلت المركة الاولى عن هزيمة ابراهيم فانتجأ هذا الى صهره ركن الدولة بن بويه وكان متزوجاً من اخته ، فاعاده الى ولايته على رأس حيش كبير ، بعد ان كلم ابا الفضل بن العميد باسلاح وضع الولاية واقرار ابراهيم نيها ، واضطر وهسوذان الى الهرب ، وكان همذا آخر عهد وهسوذان بولاية اذربيجان وارمينية .

# الملكة البافرادونية

خلال هذه الفترة كان المباس الباقرادوني قد توفي بمد ان حكم ارمينية زهاء ربع قرن وتولى بعده آشود الثالث ( ٩٥٣ - ٩٧٧ م ) الذي كان يلقب بالملك الرحيم .

امضى آشود السنوات الاولى من حكه في مقاومة المصاة والطامعين في الملك ، وفي عام ٩٩١ م . حين كانت الراسم الدينية تقام في الماصمة آني احتفالا بتنويج آشود رسمياً كان اخوه موشيخ يتوج نفسه ملكا ايضاً في مقاطعة قارس وفي العام التالي تمكن موشيخ من اقامة دولة داخل دولة .. وكان هذا سبباً في تشجيع عدد من البطارقة وامراء المفاطعات

على أعلان استقلالهم الذاتي وعدم الاعتراف بسلطــــة البـــــاقرادونيين الا بالاسم فقط ..

تقول مصادر التاريخ الارمني انه في زمن آشود الشاك تغلب الامراء على جزء كبير من البلاد فاستولى آشود بن اسحاق احد الامراء على ولاية البسفرجان ( واسبوركان ) واستولى اخواد كوركين خاجيك ، واوهانس سينكريم على مقساطهي انتريفاستيك ورشدونيك واما منطقة سوني التي تضم بحيرة سيفان فقد اعلنت استقلالها عام ٧٠٥ م وكسذلك مقاطعة لوري التي انفصلت عسن الملكة عام ٩٨٠ م ، وفي ولاية طاييك قامت اسرة جديدة لم يكن اميرها من اصل ارمني بل كان كرجيا واسمسه داود كوراغاباد الذي خرج بتشجيع من البيزنطيين من معقله في القوقاز وكان قد توارى فيه هرباً من العرب وتوج الميزنطيين من معقله في القوقاز وكان قد توارى فيه هرباً من العرب وتوج المين على تلك المنطقة الشالية من البلاد .

واقتصر نفوذ آشود الشاك على جنره من ارمينيسة يضم الماصمة آنى (١) ..

ان حال آشود الرحيم في هــذا لم يكن يختلف في شيء عن حال الخليفة العباسي المتوارى في قصره ببغداد ، والذي لم تكن سلطته تتجاوز الرقعة التي تضمها اسوار قصره . .

## **\* \* \***

في هذة الفترة بالذات ، وبينا كان ابناء المسافر منشغلين في الكيد لبعضهم كان احد الامراء العرب يستولى على المناطق الجنوبية في ارمينية ويتخذ من مدينة خلاط قاعدة الإمارته ثم راح يضم اليه بلدا بعد آخر ، فاستولى على منازكر وموش وارتد عن حصن بركري المنيع ولم يفلسح

١ -- صفحات من تاريخ الامة الارمنية ص ١٣٠

مع اهل ارجیش فاکتفی بمنا حصل علیمه ، کان هسندا الامیر یسرف بایی الورد ..

ان التاريخ لم يعترف كثيراً بامارة ابي الورد هذا لانها كانت قصيرة العمر ، فقد حدث ان غلاما لسيف الدولة الجداني اسمه نجا قد شق على مولاه عصا الطاعة وكان متقلداً ولاية حران فاستولى على ما كان في يده من اموال ودخل ارمينية متحصناً فيها ، فلما تصدى له ابو الورد محاولا دفعه عن امارته ، حاربه نجا وفتك به ثم استولى على جميع بلاده وقلاعه وامواله . .

قرر الامير سيف الدولة تأديب غلامه الآبق ، ولما بلغ ميافارقين في طريقه الى ارمينية لاذ نجا بالفرار فاستولى الامير الحداني على جميع ماكان في يد غلامه ، ثم اخذ يراسله ويكاتبه داعياً اياه الى الطاعة ونبذ المعمية ويخوفه من سوء العاقبة ، فامتثل نجا لأمر مولاه وجاءه تائباً ، فهفا عنه واحسن استقباله ، ثم اعاده الى مرتبته ولكن تصرف سيف الدولة هذا لم يرض بقية غلمانه الذين يتولون الامر في جيشه فوتسوا على نجا ، وهو في دار مولاه بميافارقين ، وامام سيف الدولة طرحوه ارضاً وذبحوه ، وقد غشي على سيف الدولة من هول المشهد ، وكان ذلك في عام ٢٥٥٤ ه . ( ٩٦٥ م . ) .

انصرف سيف الدولة ، حسين كان اميراً على حلب ، الى غزو الروم والدخول الى بلادم والتوغل فيها ، كما انصرف اينساً الى صد جحافلهم التي كانت تهاجم حلب باستمرار ، وقد مني سيف الدولة بأكثر من هزيمة كما حقق الكثير من الانتصارات ومات في شهر صفر من عام من هزيمة كما حقق الكثير من الانتصارات ومات في شهر صفر من عام ١٩٥٣ ه ( ١٩٦٩ م . ) في مدينة حلب وحمصل تابوته الى مسافارقين فيها . .

بعد ثلاث سنوات من وفاة سيف المولة الحداني كانت الحرب ثـد شبت اوارها بين ابناء اخيه ناصر الدولة ، وانصرف كل منهم الى الفتـك باخيه وانتزاع بلده منه ، متناسياً ان هناك عدواً خطيراً ما انفك يتهدده .

جاء الروم بجيوش كبيرة يريدون احتلال القسم الشهلي من سورية فاضطر سكان حلب وحماء وحمص وكفر طاب والمرة وافامية وشيزر الى عقد هدنة مع الروم بعد أن أعادوا اليهم الاسرى المحتجزين في هذه البلاد ودفعوا الفدية المفروضة عليهم . .

مضى الروم بعد ذلك الى ارمينية فحاصروا مدينة منازكرد وملكوها عنوة ، يقول ابن الاثير عن احداث عام ٢٥٥ ان شوكة الروم قد عظمت وخافهم المسلمون في اقطار البلاد وصارت كلها سائبة لا تمتنع عليهم يقددون ايها شاؤوا .

كان الملك آشود الثالث حين دخل جيش الروم ارمينية قد ارسل الى القيصر وكان بدعى اوهانيس جمشكي وهو ارمني الاصل يحذره من عبور المكة الباقرادونية ، فلما ابلغه القيصر انه آت فقط ليصني حسابه مع العرب ، سارع الملك الى تقديم المونات اللازمة واسده بعشرة آلاف مقاتل لمساعدته في عملية الغزو والتدمير واعادة البلاد الى نفوذ البيزنطيين .

### \* \* \*

مات الملك آشود الرحيم سنة ٧٧٥ وخلفه ابنه الملك سمباد الشاني ( ٧٧٧ - ٩٨٩ م . ) وقد سار هذا الملك على سياسة ابيه فاهتم بالحركة الممرانية في البلاد ، وحصن حدودها ، وفي عهده توقفت غارات العرب ، لا سيا لك التي كانت اعاصيرها المدمرة تهب من اذرييجان ، بعد ان مزقت الخلافات والمنازعات الفردية والاطهاع الشخصية وحدة الدولة واضاعت سلطانها .

لم يحدث في عهد الملك ممباد الثماني ما يكدر صفو السلام إلا ذلك الحادث العارض الذي جاء من مقاطعة قارس التي يحكمها عمد الامدير موشيغ ، فقد اراد هذا الرجل ان يستولي على البلاد ويضع تاج الملك على رأسه ، إلا ان قائد جيش ارمينية البطل واساك باهلادوني بدد من رأسه هذا الحلم وقضى على جيشه الصغير الذي قاده في هذه المغامرة المحفقة .

في عام ٩٨٩ م . مات الملك سمساد ليخافه اخوه كاكيك الاول العظيم ( ٩٨٩ – ١٠٢٠ م .) الذي المتطاع ان يرقى بوطنه الى اوج العظمة عسكريا وسياسيا وحضاريا ، وكان عهد هذا الملك من ازهى المهود التي مرت على البلاد خلال حكم الباقرادنيين .

استطاع كاكيات مع قائده وهرام باهلادوني ان يسترد كثيراً من القلاع والحصون التي كان متغلباً عليها بعض الامراء داخل حدود الوطن، كا تمكن من الاستفادة من الوضع المتردي الذي كان يسود الدولة العربية، فأحلا القوات العربية المرابطة على الحدود في جنوب البلاد حتى مدينة الرجيش، وبذلك استعاد الملك جزءاً كبيراً من الاراضي كانت حتى ذلك التاريخ بيد المتغلين العرب.

اراد كاكيك ان يتبع سنة اجداده ، فلم يشا أن يقطع خيط الملاقات الودية التي كانت تربط دولة ارمينية المستقلة بخليفة بغداد ، لا سيا وان كاكيك يعرف مدى الهوة التي تفصل بين الخليفة العباسي ورجال الدولة الاغراب الذين جردوه من جميع سلطاته وكانوا هم الحاكمين الحقيقيين للدولة دونه ، فبعث بالرسل الى الخليفة يجدد له عهدود المودة والصداقة ، وارسل اليه الخليفة خلمة ومنحه لقب شاهنشاه الارمن .

لم يقتصر نشاط كاكيك على الباحية العسكرية والسياسية فحسب بل تعداها الى الناحية الاقتصادية والعمرانية ، فأكمل بناء الكاتدرائيسة

الفخمة في العاصمة آني ، واسلح الطرق والمعابر وربط البلاد بشبكة من العلرق ووثق العلاقات التجارية مع البلدان المجاورة ، فارتفع مستوى الحياة العامة واصبحت كل مدينة بمثابة مركز تجاري هام واعلن تخفيض الضرائب فازاح بذلك عن كاهل الشعب كابوساً كان يرهقه ، وكانت الملكة هادراميتيه ساعده الايمن في اعماله هذه .

قيل ان آني حفلت في عهد كاكيك بالبدائع الفنية وشيدت مثات الاديرة والكنائس والابنية الفخمة والمسارح والمؤسسات الخيرية والعلمية والثقافية وبلغ عدد سكانها زهاء مليون نسمة .

### \* \* \*

انشغل الاذربيجانيون خلال تلك الفترة في رد طللاً الزحف الرحف الكبير الذي قام به الاتراك النز ، فقد اخذت منه ذلك التاريخ تنداح في البلاد موجات متلاحقة من هذه القبائل آتية من السرق ، وكانت هذه الموجات تبحث عن منافذ للحياة والهيش والاستقرار بعد ان ضاقت بها الرقعة التي تعيش فيها .

وشيئًا فشيئًا اخذت اليد القوية التي كانت تقبض على زمام الامور في الامارات العربية الارمينية الحجسساورة ترخي قبضتها ، وتترك البلاد لأهالهما . .

### **\* \* \***

لم يتوقف الجيش الرومي عن مواصلة غاراته على البلاد العربية ، وخاصة في ارمينية ، فبعد ان استولى على منازكرد وضمها الى الامبراطورية بدأ يوجه ضرباته هذه المرة الى امارات بحيرة وان العربيسة ، وكان المراء هذه المناطق يعتمدون على مساعدة حكام ميافارقين من بني حمدان

في عام ٣٨٢ ه . ( ٩٩٢ م . ) جاء امبراطور الروم على رأس جيش عظيم الى ارمينية وحاصر خلاط وارجيش وبقية الامارات المرية في تلك المنطقة ، واتصل ابو عملي الحسن بن مروان بالامبراطور ، وعرض عليه هدنة مدتها عشرة اعوام لقاء مبالغ يدفعها للروم .

لم يقبل الامبراطور ان يفك الحصار إلا بسد ان اخذ العهد من ابناء هذه البلدان ، على ان يدينوا له بالطاعة ، وان يتهدوا بسدم اعلان الحرب على الروم او الاشتراك في حمسلات النزو العربية ضد الاراضي الرومسة . .

بعد ان وافق الاهاون على هذه الشروط واعطوا العهود بذلك رفع الروم حصارهم وعادوا الى بلادهم تاركين خلفهم من يراقب الاوضاع .

#### \* \* \*

كان سمباد هو الابن الا كبر لكاكيك ، فلما مات كاكيك آل اليه الملك بحكم حقه السرعي ( ١٠٢٠ – ١٠٤٠ م ) في حبن كان اخوه آشود اصغر منه سناً ، وقد حاول آشود في البحده ان يخلع اخاه عن العرش ، وزحف بالفعل على رأس قوات كبيرة نحو العاصمة لاحتلالها ، الا ان العقلاء من اهل البلاد سارعوا الى حسم هذا المزاع ، وتم الاتفااق على ان تبقى العاصمة آني وضواحيها تحت امرة الملك سمباد ، ويتولى آشود امرة جميع المناطق المتبقية من الملكة الباقرادونية .

في تلك الاثناء بلنت موجات القبائل التركية اقصى مداهـــا في انربيجان فمبرت حدود ولايات الاطراف في ارمينية واخذت تهدد الحيـاة والامن والسلام في المتعلقة كلها .

بينًا كانت الاعاسير الماتية تهب من الشرق كانت ثمة عاصفة بجنونة

تعربد في الشهال فقد ساءت العلاقات الكرجية \_ الروسية ، واعلنت الحرب بن الدولتين ، وجاء الامبراطور باسيل الثاني على رأس جيش كبير ليؤدب المصاة الكرج ويعيدهم الى نفوذ امبراطوريته .

كان على الملك سمباد ان يتخذ موقفاً محدداً من الصراع الجديد المني نشب بين الكرج وبيزنطة ، فالحياد لن يجديه نفعاً ، وكان لا بدله ان يقف الى جانب واحد من الفريقين المتنازعين ، ولما كان الكرجيون هم اقرب الى نفسه وقلبه من البيزنطبين فقد آثر الوقوف في صفهم .

وهكذا تحدد الموقف قبل ان ينشب القتال ، وقد بـ ذل الملك سمباد كل عون لحلفائه ، إلا ان الحرب التي قادها الامبراطـــور باسيل بنفسه قد ادت الى هزيمة الكرجيين وقبولهم شروط الامبراطورالقاسية .

وجد الملك سمباد تفسه في موقف حرج ، فهو لا يملك صديقك يستطيع يستمد عليه ، ولا حليفاً يتقوى به ، كما انه ليس من القوة بحيث يستطيع مواجهة قوات بيزنطة التي ستواصل زحفها لا محالة لتدك عاصمته الجميلة الزاهيسة .

وجد أن لا خيار له ألا باتباع طريق وأحدة هي الطريق السي المكها سنكريم ملك الفاسبوراكان من قبل ، وذلك حين تنسازل عن عرشه البيزنطيين في عام ١٠٢١ ميلادية لقاء منحه مقاطعة في كيادوكية ، وقد اضطر إلى أن يفعل ذلك خوفاً من الخطر السلحوقي الداهم من الشرق ، والضغط المسكري والسياسي المتواصل من النرب ، أي من بيزنطة ..

وبعد مفاوضات بين الملك سمباد والامبراطور باسيل تم الانفاق على تسليم مدينة آني الى بيزنطة مقابل حصول الاول على مقاطمة كبيرة في كيايكيا يقيم عليها دولة ارمينية جديدة .

وهذا ما حصل بالفعل ، وكان ذلك ايذانا بميلاد دولة ارمينيـــة الجديدة في كيليكيا ..

مات آشود في عام ١٠٤٢ م. وبعد عام واحد اي ١٠٤٣ م. مات الملك اوهانيس سمباد .

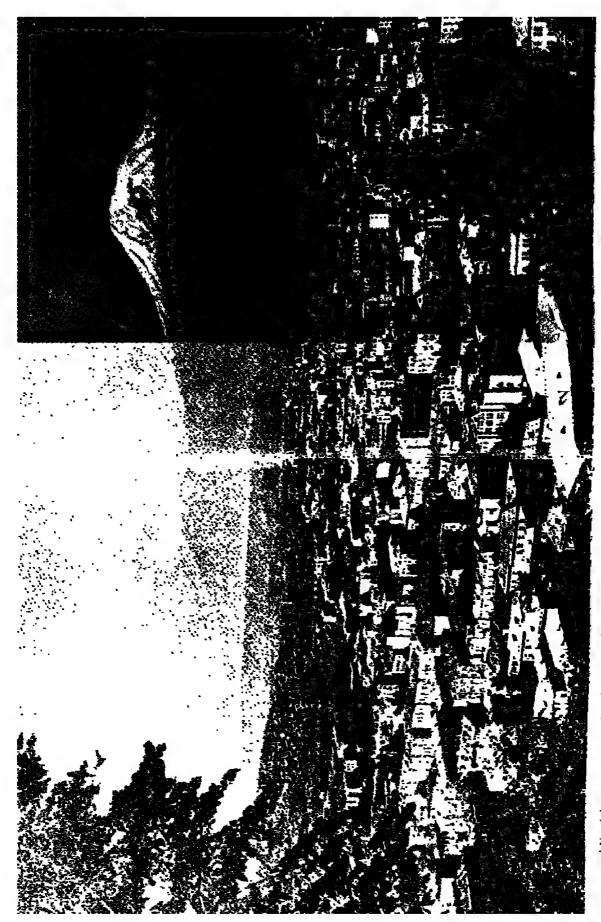

مدينة برفان المساصرة ( عاصمة أرمينية السوفياتية ) ويظهر من بعيد الحارث والحويرث ( ارارات ) تتوج هماماته الثلوج

# في ظل الحكم السلجوقي

كلة سلاحِقة تعني تلك المجموعة الكبيرة من قبائل الترك التي تميش في اقصى تركستان وتعرف باسم النز ، وكانت هذه القبائل خـلال القرن الثاني والثالث والرابع من الهجرة تقوم بهجرات على شكل موجات كبيرة تنداح في الارض المربية وتنسع شيئًا فشيئًا .

في اواخر القرن الرابع للهجرة ( الماشر الميلادي ) اخذ الناس في الشرق يسمعون عن قوم يدعون بالسلاجقة ، وكانوا حين ذاك يعيشون على الهضاب القريبة من محيرة خوارزم ، وكذلك الهضاب الحيطة بنهرى سيعدون وجيجون .

اطلق على هذه القبائل التركية اسم السلاجقة نسبة الى رئيسها سلجوق بن دقاق ( والكلمة الاخيرة تمني القوس الجديد ) وقد اءتنق هذا الرجل الاسلام ودفع تلك القبائل الى اعتناق الدين الجديد بعد ان كانت تدين بالوئنية ، وسلجوق هو الذي جمع شمل هذه القبائل ووحدها تحت زعامته ثم قادها الى المناطق الحجاورة لممتلكات السامانيين والخانيين والخزفويين عما وراء النهر فنسبت اليه وخضعت لحكم ابنائه واحفاده من بعده . .

امضى السلاجقة سنواتهم الاولى في حرب مريرة مسم النزلوبين وكانوا يحاولون توسيع رقمة الاراضي التي يحتلونها على حساب الدولة النزنوية التي كانت تبسط سلطانها هناك ، واخيراً تمكنوا من التغلب على خصومهم ، والحقوا بالسلطان مسعود النزنوي هزائم متكررة مما اضطر آخر الامر الى التسليم بقوتهم والموافقة على وجودهم .

في عام ٢٩٩ ه . ( ١٠٣٧ م . ) تمكن طنرابك محمد من دحر قوات مسعود واحتلال مدينة نيسابور واعسلان نفسه سلطانا على دولة السلاجقه ومنذ ذلك الناريخ اي منذ شهر ذي القعدة من المام المذكور ، اخذ خطباء المساجد يرددون اسمه ويدعون له بالنصر بوصفه اول سلطان لهذه الدولة الفتية ، وبعد ثلاثة اعوام ، اي في عام ٢٣٤ ه . (١٠٤٠ م.) اعلى الخليفه الساسي القائم بأمر الله اعترافه بهذه الدولة ومنحها الصفة الشرعية (١) . .

حين قامت دولة السلاجقة كانت شمس الدولة المربية تؤذن بالافول، فالخلافة الفاطمية في مصر تنحدر الى غمر الضعف والفوضى ، والخدلافة العباسية تقتصر على المظاهر الشكلية ، والدولة الامروية في الاندلس قد الهارت وقامت مكانها دول الطوائف الضعيفة ، وكانت الامبراطورية البيزنطية قد تمكنت من دفع فتوحاتها نحو الشرق والجنوب ، فأتمت سيطرتها الكاملة على ارمينية وفرضت الجزية على كثير من الامراء العرب في الجزيرة وشمال الشام (۲) .

في علم ٤٠٤ هجرية ( ١٠٤٨ م . ) كان طغرلبك قد وطــــد

١ ــ سلاجقة ابران والعراق ص ١٦ وما يليها

۲ ــ مواقف حاسمة ص ۸٦

حكمه في خراسان وفارس بعد ان سحق سلطان آل بويه وغدا سيد دولة تمتد من خراسان شرقاً حتى حدود العراق وارمينية غرباً ، عند ذلك فكر في غزو ارمينية وضمها الى مملكته ، وعهد الى اخيه ـ من امه ـ اراهيم اينال بهذه المهمة .

دخل ابراهيم ارمينية على رأس قوة كبيرة من الاتراك الغز وهاجم المناطق الواقعة على الاطراف، دون ان يدخل اراضي الملكة الباقرادونية، لوجود حامية قوية من القوات الوطنية والروم . .

يقول ابن الاثير (١) ان ابراهيم هاجم مع جيشه منازكرد وارزن الروم ثم مضى الى طرابزون ، وهناك التحم مع الكرجيين والابخاز الذين تسانده قوات رومية ، وكانت كفة الحرب تتأرجح بين هذا الفريق وبين ذاك ، حتى كانت الغابة اخيراً للسلاجقة (٢) ووقع في اسره عدد كبير من البطارقة على رأسهم ليبارتيس القائد البيزنطي الكبير ، كما حصل ابراهيم على مغانم كبيرة ، حتى قيل انها حملت على عشرة آلاف عربة ،وكان منها تسعة عشر ألف درع والوف الاسرى من النساء والفتيان (٣).

١ ... الـكامل ج ٨ ص ٤٨

۲ \_ مواقف حاممة ص ۸٦

٣ \_ الـكامل لابن الاثير ج ٨ ص ٤٨

٤ ــ هناك مصادر ارمنية تغول انها مدينة آني الماسمة.

الحرائق التي حدثت فى التاريخ ، فأتى على المدينة بأسرها ، وجعلها انقاضاً ، ويقال ان عدد الذين لقوا مصرعهم في هذا الحريق بلغ مئسة واربعين الف نسمة (١) .

كان امير ديار بكر ناصر الدولة تن مروان مايزال يخضع لسيطرة بيزنطة ويدنع الجزية المترتبة على بلاده الى القسطنطينية ، وكان الامبراطور قسطنطين السابع قد ارسل اليه طالباً مؤازرة القوات البيزنطية المتوجهة الى المنطقة لطرد السلاحقة واجلائهم عن ارمينية واستمادة الاسرى ومن بينهم القائد ليبارتيس .

في هذه الاثناء كان ابراهيم اينال قد انستحب من المنطقة كلها بمد ان فكر بالخروج من طاعة اخيه السلطان ، ولكنه عجز امام قوة اخيه وشدة بأسه الذي اكتفى بعزله عن جميع مناصبه المسكرية . .

كان على الامير ناصر ان يتخذ موقفاً من هذا الصراع الدمسوي الذي نشب فجأة في المنطقة وان يعلن موقفه من احد الفريقين المتخاصمين، السلاجقة أو الروم ، وكان في الوقت نفسه يعلم ان انحيازه الى احدهما سيثير عليه حفيظة الآخر ، وقد يتعرض له ولبلاده بالسوء ، ورأى اخيراً ان يعلن مهادئته لطفرلبك ، فبذل له الطاعة وامر خطباء المساجد في سائر بلاده ان يذكروا اسمه في الخطبة باعتباره السلطان الشرعي لهذه المناطق كلها ، وفي الوقت نفسه لم يقطع الجزية التي ما يزال يدفعها الى امبراطور الروم .

جاءت رسل الامبراطور تطلب من الامير ناصر الدولة التوسط لدى السلطان السلجوقي لاطلاق سراح القائد ليبارتيس لقاء فدية عظيمة ، ولما عرض

۱ ــ مواقف حاصمة س ۸٦

الأمير على السلطان رغبة الامبراطور بادر هذا من فوره الى اطلاق سراح الاسير وبعث به الى القسطنطينية معززاً مكرماً ورفض ان يتسلم الفدية واعادها ايضاً الى الامبراطور .

يقول ابن الاثير (١) ان الامبراطور اعجب كثيرا بهذه البادرة العلية من السلطان ، ولم يشأ ان يكون اقل منه كرما ، فأم فروا باصلاح مسجد القسطنطينية الذي كان قد تهدم ومنعت الصلاة فيه ، فعاد المسجد الى سابق عهده وسمح الامبراطور المسلمين المقيمين في عاصمة ملكه بأقامة شعائرهم الدينية فيه .

في عام ١٠٤٥ م . قبض الامبراطور على الملك كاكيك الثاني الذي تولى الملك في ارمينية عام ١٠٤٣ م . مستخدماً في ذلك وسائل المكر والخديمة ، فقد تظاهر بمهادنة الاسرة الباقرادونية ورغب في اقامة علاقمة طبية معها ثم وجه دعوة رسمية الى الملك كاكيك لزيارة العاصمة البيزنطية للثوقيع على معاهدة صداقة وحسن جروار ، وسدق الارمن مزاعم الامبراطور ، وجاء الملك كاكيك على رأس وفد كبير من عظاء مملكته وكله رغبة في طي الاحقاد القديمة وافتتاح صفحة جديدة مع بيزنطسة . الا ان الامبراطور بدلا من ان ينفذ وعسده الملك ، شاب قبض عليه وارسله منفيا الى احدى جزر بحر مرمرة ..

لم يكد الشعب الارمني يعلم بالنبأ الصاعق حتى كانت جحافل الروم تجتاح ارمينية وتضع الملكة الباقرادونية تحت السيطرة البيزنطية الباشرة .

تقول المصادر الارمنية انه عندما انتقلت ارمينيـــة مكرهة لحكم بيزنطة ، كانت تتوقع ان تعامل معامــــلة حسنة الا ان السادة الجـــدد

١ \_ الـكامل ج ٨ س ٥٢

ما كادوا يوطدون اقدامهم في البلاد حتى اخذوا يعاملون الأرمن باحتفار ، ويفرضون عليهم الضرائب الفادحة ثم اخذوا يتآمرون على حياة الاسر الارمنية النبيلة محاولين قتل افرادها والتنكيل بهم ، حتى لم يعد احد من المواطنين واثقاً من انه سيميش حتى الفد ، هـذا فضلاً عن احتقاره للأرمن بداعي ان طقوس كنيستهم تختلف عن طقوس الكنيسة البيزنطية ، فما ان جاء عام ١٠٨٠ م . حتى تم القضاء نهائياً على المملكة الباقرادونية ، وكان ذلك بمثابة الستار الاخير الذي اعلن نهاية تلك الحضارة التي دامت حوالي خمسة عشر قرناً من تاريخ الانسانية (١) .

# \* \* \*

يقول الدكتور استراجيان في كتابه , تاريخ الامة الارمنية , (٢) اللوك الباقرادونيين وامراءهم قد اظهروا جلداً وقوة وارادة تجاه الظروف الصعبة التي واجهوها من الامبراطوريتين المربية والبيزنظية ، فقد عمدوا الى لم شعث الامة الارمنية ، واستمادوا استقلال وطنهم القومي وانشأوا لامتهم كياناً واعادوا اليها شرفاً وبجداً كان مضاعاً ، وبالاضافة الى ذلك فقد ابقوا للأجيال تراثاً من المدنية والثقافة والفن ما تزال آثار، ماثلة الى يومنا .

فاذا ما نظرنا الى الناحية العمرانية نجد ان المدن الاوروبية الكبرى لم تتكون إلا في القرن السادس عشر وما يايه ، في حين نجد ان المدن الارمنية التجارية الكبرى قائمة منذ القرن التاسع والصناعة مزدهرة فيها وقد بلغت غاية الرقي والكال . .

١ \_ صفحات من فاريخ الامة الارمزة ص ١٧٦

۲ - س ۲۰۰

كانت الماصمة آني الجيلة الفاتنة ، مردحمة بالسكان حتى ليقال ان عدد تفوسها بلغ مليونا ، ومها قيل حول هذا الرقم ، فما لا شك فيه ان آني كانن في ذلك المصر تعتبر كبرى مدن زمانها ، وخير دليل على ذلك كثرة عدد الكنائس فيها فقد بلغت الفا وواحدة ، وكذلك قصورها الشامخة ومعاهدها الكبيرة ومدارسها المديدة واسرواقها المزدهرة بأنفس البضائع وافواع الصناعات ، وتجيء بعد آني من حيث الازدهار التجاري والصناعي والمعراني ارزن الروم (ارضروم) وارزن وباكاران ونخجوان ، فني هذه المدن تمركزت المهن والصناعات المديدة لا سيا النسوجات الحرية ومعاملها والصياغة والحفر على الاواني والاسلحة ، الى غير ذلك من فنون الصناعات الراقية كنسج السجاد الذي يعتبر من احسن انواع السجاد في المالم اجمع .

ذاذ انتقلنا الى التجارة وجدنا ان البلاد خطت في عهـــــــد الاسرة الباقرادونية اوسع الخطوات وارقاها ، وقد فتحت الدولة العربية اسواقهـــا. للتجارة الارمنية فاسنفاد الشمـــ الارمني من جراء ذلك فائدة كبيرة .

اما المدن التي اشتهرت بالتجارة فهي آني ودوفين (دبيل) وقارص وارزن الروم وارزون ووان ونخيجوان ، وامتازت ارزون عن غيرها من المدن باعتبارها نخزنا للذهب والفضة ، فقد اشتهرت هذه المدينة بنناها وثرائها ، اما سيواس وبايبرد ( بابرت ) فقد كانتا من المسدن المكتظة بالسكان ، وكانت انواع البضائع والمصنوعات الارمنية النفيسة تحمل من هذه البلاان الى الهند وايران وحواضر الدولة العربية ، ثل بنداد ودمشق والقاهرة .

اما عن الممران ، فان آني ، بخرائبها لا تزال شاهداً حياً على ما بلغته الريازة الارمنية من شأو وتطور ، فالفن المماري الارمني يعد من

اعظم مظاهر عبقرية هذا الشعب المجد الدؤوب ، ولقد سجل علماء الآثار في تنقيباتهم الكثيرة اعجابهم الشديد بالآثار الارمنية نظراً لدفتها واتقانها .

قالمالم الفرنسي الاثري تكسيبه Texie يصرح بعد دراساته المميقة بأن الفن المهاري القوطي ، هو وليد الفن الارمني .

ويضيف بروسه بأن الريازة الارمينية بديمة للغاية .

ويقول شواغي Shoukhi في كتابه الاثري ان طرز بناء الكنائس في كل من روسيا وبسارابيا ورومانيا والصرب مأخــــوذ او مشتق من الطراز الارمني .

والعالم الاثري الشهير سترجيوفسكي Stert Chekovski بعد تنبعاته المميقة اثبت ال الريازة الارمنية هي أم الريازتين البيزنطية والقوطية .

ويثبت شارل ديل ان فن العهارة الارمني كان له اثره العظم على الصرق المسيحي وروسيا والقسطنطينية ، ويخلص من همذا الى ان تراث ارمينية الحبيد لخير دليل على حيوية هذه الامة العظيمة .

### \* \* \*

كانت عاصمة الاقليم قد انتقلت من اردبيل الى تبريز ، وكان الامير ابو منصور وهسودان بن محمد الروادي هو المتغلب على الاقليم ، فلما دخل طغرل افربيجان سارع ابو منصور يعلن الطاعة ويخطب له في المساجد ويحمل اليه الكثير من الهدايا وقدم اليه ابنه رهينة ، فرضي طغرل عن

ابن الروادي واقرء على امارئه شريطه أن يظل في طاعته ، ثم توجه الىجىزة (١) وكان عليها الامير ابو الاسوار فاعلن له الطاعة وخطب له في المساجد وكذلك فعل بقية امراء المقاطعات الشهالية والشرقية المتاخمة الأرمينيسة ، وكان طفرل يأخذ الرهائن من الامراء ليضمن طاعتهم ويآمن جانبهم .

بعد ان انتهى من اخضاع افربيجان اقتحم حدود ارمينية وتقدم الى منازكرد ففرب الحصار عليها ، الا ان المدينة استطاعت ان تقاوم ، فابقى على حسارها بعض كتائب جيشه وتقدم مع بقية الكتائب الى ارزن الروم لاحتلالها ، وهناك بلغته الانباء بأن امبراطور الروم قد انتهى من حشد قواته ، وانه غادر القسطنطينية في طريقه الى اربينية ، ورأى طغرل ان ما بين يديه من قوات لا تكفي لصد الجيش البيزنطي القوي فعاد مع جيشه الى افربيجان بعد ان فك الحصار عن منازكرد على ان يجيئها في العام التالي .

ولكن طارل لم يرجع ثانية الى ارمينية ، بل دخل بغداد، وتقرب من الخليفة القائم بأمر الله العباسي وزوجه ارسلان خاتون (خديجه ) ابنة اخيه داود جفري بك ومنحه الخليفة لقب السلطان ركن الدولة الم طنرلك محمد بن ميكائيل يمين امير المؤمنين ، معترفاً به سلطاناً على جميع المناطق التي يبسط بده عليها (٢) وامر ان بذكر اسمه في الخطبة بعد اسم الخليفة مباشرة .

اراد طغرل بعد ان استتب له الامر ان يحقق حلمه الكبير بالاستيلاء على الخلافة العباسية ذاتها ، فبعث الى الجليفة يطلب الزواج من ابنتـــه ،

١ حِنزه اسم اعظم مدينة باقليم أران وهي بن شروان واذربيجان وتسميها العامة
 كنجه ، بينها وبين برفعة ستة عصر فرسخاً .

٢ ـ سلاجلة ايران والعراق س ٣٩

وكان يهدف من وراء هذه المصاهرة أن ينجب ولدا يكون له حق وراثة العرش العباسي باعتباره ابنا لأميرة من بني العباس.

حاول الخليفة في البدء ان يرفض تزويسج ابنته من سلجوقي إلا انه ما لبث ان وافق وزفت ابنة القسمائم بالله الى طغرل في عام 200 ه. ( ١٠٦٣ م . ) وكان طغرل قد بلغ السبعين من عمره ، ولكنه لم ينعم كثيراً بزواجه هذا فانه بعد سبعة اشهر عاوده المرض وفي اليوم الثامن من شهر رمضان من ذلك العام فارق الحياة .

كان اخوه داود جفري بك قد توفى عبله بأربعة اعوام ، وكان لداود هذا عدداً من الابناء اكبرهم آلب ارسلان ، وكان آلب يحكم بأس عمه طنرل خراسان وبلاد ما وراء النهر يعاونه وزير قوي النفوذ واسع الحيلة يسمى ابا على حسن بن على بن استحق الطوسي ويلقب بنظام الملك .

تاق نظام الملك الى ان يكون وزيراً لسلطان السلاجقة فزين لالب ارسلان انتزاع الملك لنفسه.

إلا ان احدى روجات ابيه داود ، التي تزوجت عمه طغرل بعده وفاة زوجها ، استطاعت ان تؤثر على السلطان العجوز وتحصل منه على عهد بتولية ابنها الصغير سايان بن داود العرش خلفاً له .

نشب الفتال بين الاخوين ، وكان النصر حليف الاخ الاكسبر الب السلان ، وفي اواخر شهر محرم من عام ٤٥٦ ه . ( ١٠٦٣ م .) دخل الاخ المنتصر الري وانتهت بذلك مشكلة اول نزاع على السلطان بين آل سلجوق .

امضى الب ارسلان عدة اعوام في تفقد احوال مملكته الواسسعة الاطراف ، والتأكد من استتباب الأمن في ارجائها ، وبعد ان اطمأن الى

الوضع فيها ، قرر ان يبدأ بدفع الحسدود الغربية الى أقصى مدى على حساب المناطق الخاضمة لنفوذ بيزنطة ، فاجتاز اذربيجان ودخل المناطق المناخمة على الحدود ابتداء من جورجيا في الشمال ، حتى ادنى منطقسة في جنوب ارمينية (١) .

وقمت هذه الاحسداث الجسام عام ٥٥٠ ه . ( ١٠٦٤ م . ) ويقول ابن الاثير (٣) ان السلطان الب ارسلان وسل الى مرند عازماً على قتال الروم وغزوهم ، فجاءه امير من امراء التركمان اسمه طندكين كان يكبر من غزو الروم ، ومعه من عشيرته خلق كثير ، وضمن للسلطان ساوك الطريق المستقيم الى بلاد الروم لمرفت بجميع دروبها ومسالكها ، فوافق الب ارسلان على مصاحبته ، فاجتاز بهم مضايق جبلية وعرة حتى بلغوا مقاطعة النخجوان ، فصنعوا سفناً عبروا بها نهر الرس وتقدموا الى بلاد الكرج في الشال ، وقد جمل الب ارسلان مكانه على قيادة الجيش ابنه ملكشاه مع وزيره نظام الملك ، وبعد عدة معارك وحروب ةكنوا من احتلال معظم البلاد الواقعة في تلك المناطق وتدمير بعضها وقتل واسر من فيها ، ثم تقدموا باتجاء مدينة آني وكانت \_ كما يقول ابن الاثبر \_ مدينة حصبنة الامتناع لاترام ثلاثة ارباعها على نهر الرس والربع الآخر على نهر عميق شديد الجريان ، حتى لو انك طرحت فيــــه الحجارة الكبيرة لدحاها وحملها ، والطريق الى المدينة على خندق عليه سور من الحجارة السم ، وآني بلدة كبيرة عامرة كثيرة الاهل ــ الكلام ما يزال لابن ألاثير .. فها ما يزيد على خمسمئة بيعة ، فحاصرها الب ارسلان وسيق عليها ، إلا أن جيشه قد آيس من فتحها ، فعمل السلطان برجاً من

١ ــ سلاجقة ايران والمراق س ٥٠

٧ \_ احداث عام ٥٠٦ هجرية

خُشب وشحنه بالمقاتلة ونصب عليه المنجنيق ورماة النشاب فحُكشفوا الروم عن السور ثم تقدموا لينقبوه . .

بعد ان تم فتح آني ارسل السلطان البشارة الى بغداد وقرى، كتاب الفتح في دار الخليفة ، وبعث ملك الكرج ، بعد المضربات القاصمة التي نزلت ببلاده ، يطاب الهدنة فصالحه السلطان على جزية يدفعها كل سنة .

خلال تلك الفترة كانت بيزنطة مشغولة بمتاعبها السياسية وبالاعاسير التي كانت تقصف بالأباطرة حتى انها خلال عشرة اعوام فقط تماقب على العرش ثمانية منهم ، وكان لهذا الاضطراب اثره في اطلاق يد السلاجقة وخلو الميادين من جيوش رومية كبيرة تدافع عن اراضي الامسلم العظيمة وترد جحافل الغزاة .

مات قسطنطين العاشر سنة ١٠٩٧ م . وتولت زوجه الامبراطورة يودوشيا الوساية على الملك حتى يكبر اولادها ، ولكنها لما رأت اضطرام الدسائس حولها وخشيت ان تفقد المرش ، تزوجت القائد رومانوس ديوجنيس ورفعته الى العرش باسم رومانوس الرابع .

في عام ٤٦١ ه . ( ١٠٦٨ م . ) استأنف السلطان الب ارسلان غزواته في بلاد الروم ، وكان يهدف هذه المرة الى التوغل داخل حدود الامبراطورية ذاتها .

ولما كانت الخلافة الفاطمية لا تزال تبسط نفوذه البلاد الشامية ، فقد اراد ان يحرر هذا الاقليم اولاً من نفوذ الفاطميين ويكون بذلك قد اصاب عصفورين بحجر واحد ، فيحقق مزيداً من التوسع في رقعة بملكته الكبيرة ، ويقدم للبيت العباسي في بغداد هدية لا تقدر .

كان السلطان يظن ان الروم قد فقدوا عنصر البادحة في الجرب،

نظراً للخلافات التي تهد من كيانهم ، وان جيشهم لن يغامر بالتصدي لمحافل السلاجقة التي زرعت الخوف والرهبة في النفوس ، لهذا عمد الى تقسيم جيشه الى عدة فرق ، ووضع على كل منها اميراً من آل سلجوف، ووجهه الى طرف من الاطراف ، مبتدئاً من منطقة طرابزون في اقصى الشهال الى كبادوكية وكيليكيا في اقصى الجنوب ، وترك بين يديه قوة كبيرة من الجند قادها بنفسه لغزو بلاد الشام واعادة الخطبة في جوامعها للخليفة المباسي اولاً ، وللسلطان السلجوقي ثانياً .

كانت حلب في ذلك الوقت كنيرها من مدن الشام تدين بالطاعة للخليفة الفاطمي في مصر فلما علم اميرها محمدود بن سالح بن مرادس بنية السلجوقيين دعا اليه وجهاء المدينة وقادتها وعلماءها ، ونصحهم ان ببادروا فوراً بخلع الطاعة للفاطميين واظهار الولاء للخليفة العباسي تجنباً لمذبحة لن يستفيد منها احد ، وبدأ محمود بن مرادس بنفسه فأعلن انضهمه الى الخلافة المباسية ولبس السواد شمار بني العباس ، فله الترب جيش السلطان السلجوقي من حلب خرج سكانها لاستقبائه بمظاهر الود والحفاوة والترحاب .

أقر السلطان امير حلب على ولايته ومكث هو نفسه في الشهباء ، وبعث ابنه ملكشــاه على رأس قوات كبيرة من جيشه لاحتلال بقية المدن الشــامية .

لم تنقضي سوى فترة من زمن حتى وردت الى حلب كتب ملكشاه تبشر بالفتح ، فقد استطاع الامير الشاب ان يبلغ في تقدمه بيت المقدس بعد ان أحتل جميع المدن الواقعة في طريقه باستثناء مدينـــة دمثق التي استعصت عليه لمناعة حصونها وشدة المقاومة التي اظهرتها .

امر السلطان ابنه ان يكتني بهذا القسدر من الفتح وان يعود

ادراجه بعد أن يولي من يشاء على هذه المدن ويأخذ منهم الرهائن أضبان الطاعة والولاء .

في هذه الاثناء كان الامبراطور رومانوس قد بدأ في تنفيذ خطته الحربية لاجلاء النزاة السلاجقة عن وطنه فبلغ في تقدمه مناطق الحدود اللتهة واشتبكت قواته مع السلاجقة في حروب وصفها المؤرخون انها كانت بالنة الشدة في الهول وارتكاب الفظائع .

غادر السلطان الب ارسلان مدينة حلب بعد وصول ابنه وجميـــع فرق الجيش ، وتوجه الى اذربيجان ليكـون قريباً من مناطق الاحـداث الداميــة .

استمر القتال بين الروم والسلاجقة عامين كاملين ، وكان الامبراطور رومانوس يقود الجيش بنفسه في معظم المعارك حتى تمكن اخيراً من طرد الغزاة في الشهال ، ثم تولى القيادة من بعده مانويل كومنينوس ، وانتهى الامر بانتصار الروم على السلاجقة انتصاراً ساحقاً ، وردوهم الى ما وراء ضفاف نهر الفرات ... وكان ذلك في عام ٣٠٤ ه . ( ٠٧٠ م . ) (١) .

هذا النصر الكبير الذي حققه الامبراطور شجعه على التفكير جدياً في تحرير جيس المناطق والاقاليم التي انتزعها السلاجقة من بيزنطة ، بحا في ذلك ارمينية الكبرى واماراتها الصغرى والجزيرة وبلاد ما بين النهرين والمناطق الشهائية في سورية . . منتماً بذلك فرسسة تقهقر السلجوقيين الى ما ورا، ساحات القتال ، وانتشار الفوضى والبلة في صفوفهم .

امر الامبراطور بتحشد كل ما كان بين يديه من قوات وسار في اوائل عام ١٠٧١ ميلادية ( ٤٦٤ ه . ) باتجاه ارمينية للبدء بتحريرها اولاً ، ثم ينحدر منها جنوباً وشرقاً وشمالاً لاحتلال بقية المناطق .

۱ \_ مواقف حاسمة س ۸۹

كان جيش الروم يتألف هذه المرة من مشة العب مقاتل (حسب تقدير المصادر الغرنجية) او مئتي الف مقاتل ( كا تقدره المصادر العربية) وهو يضم الروم والصقالبة وقبائه مولدافيا وبعض طوائف الفرنج ، كا انضم اليه اثناء سيره قوات كبيرة من الارمن والكرج وغيره .

حين نلقى السلطان الب ارسلان انباء مسيرة جيش الروم كان ما يزال في مدينة خوى من اعمال اذربيجان ، وتلفت حواليه فوجد ان القوات اتي بين يديه لا تزيد عن خمسة عشر الف مقاتل (حسد تقدير المصادر العربية ) او اربعين الف مقاتل (كما تقول المصادر الغرنجية ) وبالطبع فان هذا العدد اليسير لا يستطيع ان يواجه ضخامة جيش الروم العظيم . ومع ذلك فان السلطان رفض ان يتراجع الى الري ويترك البلاد فريسة في يد الروم ، كما رفض ان يمكث في مكانه ربيًا توافيد قوات جديدة من شتى انحاء عملكته ، بل فضل ان يسرع نحو عدوه بما لديه من قوات ، ويضع الامر كله بين يدي الله . .

امر السلطان وزيره نظام الملك ان يحمل النمنائم والاثقـــــــــــــــــال الى داخل المملكة حتى لا تقع بيــــد الروم اذا ما واجه الهزيمـــة ، اما هو ، فقد توجه مع رجاله لملاقاتهم . .

اجتاح الامبراطور ولاية غالاتيا (خلاط) فاحتلها ســـريماً ، ثم سار الى منازكرد وكانت من بلدان ارمينية الحصينة فضرب حولها حصاراً شديداً ، ثم ما لبثت ان سقطت في يده .

حين كان الامبراطور مقيماً على حصار منازكرد وجه طلائع من جيشه على رأسها قائده بازيلكوس لسبر أغوار الطرق والمعابر تمهيداً لسيرة الجيش الكبير .

وكان الب ارسلان قد وجه امامه ظلائم من قواته لتأمين سلامة جيشه الذي يسير طراداً ، في محاولة لكسب كل دقيقـــة من الوقت ومواجهة الاعداء عند اقصى نقطة ممكنة .

التقت طلائم السلاجقة بطلائع الروم ، وكان لا بد ان يقع الصدام بينها ، وما هي إلا ساعات حتى كان السلاجقة قد قضوا على اعدائهم واسروا القائد بازيلكوس .

وصلت هذه الانباء الى الامبراطور ، وقد انهى من احتسلال منازكرد ، وهنا وقع خلاف بين بعض الاقوام المشتركة مع الروم ، وعلى اثر هذا الخلاف اعلنت فرق الفرنجة انسحابها وأبت مواصلة القتال ، واظهر الصقالبة بوادر التمرد ، ومع ذلك فقد رأى الامبراطور ان ما لديه من قوات ليست كافية للقضاء على السلاجقة وحسب ، بل لاحتلال بغداد ذاتها . .

يقول المؤرخون العرب ان السلطان الب ارسلان رغم شعوره بنشوة النصر حين هزم الطلائع الرومية إلا أنه كان بادي الخوف والجزع لقلة جيشه وكثرة عدوه لذا رأيناه يحاول في البحد التقرب من الامبراطور رومانوس ، فحين اقترب الجيشان ، ارسل الب ارسلان يعرض على عدوه هدنة ويعده بأن يعود ادراجه الى بلاده متجنباً في ذلك خوض العركة الحاسمة كما تعهد بالجلاء عن كثير من المناطق التي سبق ان احتلها لا سيا المناطق التي كانت خاضمة لسيطرة الروم ، إلا ان الامبراطور ما ان استوعب مضمون اقتراح السلطان الساجوق حتى انفرجت اساريره ، وابنا ساعوه قد فقد كل امل في النصر ، وان هدذا العرض يعني شيئا واحداً فقط هو احساس العدو بالضعف والوهن ، وهذا ما يعزز المل الامبراطور في سحق الجيش السلجوق وابادته كلياً ، وعلى هدذا ،

فقد قال لرسول السلطان بلهجة متمالية تليق بمنصبه العظيم : يا هذا ، قل لسيدك لا سلام ولا هدنة إلا بالري . . . وعاد الرسول ليبلغ سلطانه جواب الامبراطور .

نتوقيف هنا ةلميلاً لنصور الليطات الاخيرة التي سبقت المركسة الحاسمة معتمدين في ذلك على ابن الاثير . . .

يقول ابن الاثير ما خلاصته :

حين سار السلطان الى حرب الروم قال لأصحابه: انني اقاتل محتسباً صابراً فان سلمت فنعمة من الله تعالى وان كانت الشهادة فان ابني ملكشاه هو ولي عهدى .

فلما رفض الامبراطور طلب الهدنة وابى ان يكون الصلح إلا في الري ، انزعج السلطان ، ودخل عليه امامه وفقيهه ابو النصر محمد بن عبد الملك البخراري الحننى ، وقال له « انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره واظهاره وارجو ان يكون الله قد كتب باسمك هذا الفتح فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي يكون فيها الخطباء على المنابر فانهم يدعون للمجاهدين بالنصر والمحاء مقرون بالاجابة ، .

فلما كانت تلك الساعة صلى السلطان برجاله وبكى فبكى الناس البكائه ودعا الله فدعوا معه ، وقال لهم بعد ذلك د من اراد الانصراف فلينصرف فما ههنا سلطان يأمر وينهي » .

ثم القى القوس والنشاب وآخذ السيف واللبوس وعقد ذنب فرسه بيده وفعل عسكره مثله ولبس البياض وتحتط وقال ان قتلت فهذا كفي . ثم أذن الناس بالقتال . .

كان الب ارسلان يسمد بالاخص على براعة حمسلة السهام من

فرسانه ، ووقع الاشتباك بين الجيشين في ظاهر منازكرد على ضفاف نهر اراكساس ، وزحف رومانوس في قواته دفعة واحدة ، ولم يلجأ الى نظام القوات المتلاحقة والاحتياطية المأثورة في الخطط الرومانية (١) واستمر القتال حتى مغرب الشمس وثبت السلجوقيون وابدوا منتهى البراعة والجلا .

لاحظ رومانوس ان جيشه قد لحقه الاعياء والتعب فأم قواته والتراجع ، والكف عن القتال لكي يتمكن من استثنافه في صباح اليوم الثاني ، وكان الظلام قد بدأ يزحف على ارض المركة ، فلما شاهد السلاجقة حركة التراجع من الروم شددوا الضغط على القوات التراجعة فاختل النظام ، وحدثت ثلمة في صفوف الروم ، استطاع ان ينفذ منها الفرسان الترك ، فاذا بهسم قد اصبحوا في قلب جيش المدو ، وانهالت السهام المميتة على الروم كأنها الوابل ، وانقض السلاجقة من كل ناحيسة واخذوا محصدون الرجل كما تحصد سسنابل القمح ، فاختل النظام في المسكر البيزنطي وضاعت صبحات القادة في هدير المركة ووسط الدماء الحارية والجثث المتراكمة ، فولى جنود الروم منهزمين وسيوف السلاجقة تضربهم في الظهور .

حاول رومانوس ان يجمع من حوله قواته المزقة ، ولبث يقاتل بن بقي معه حتى اصيب بجرح اعاقه عن القتال ، ثم وقع اسيراً .

حدثت هذه المركة التي تعتبر من معسارك التاريخ الفاعلة في الواخر ذي القمدة سنة ٤٦٧ ه . اي في اليوم السادس والعشرين من شهر آب سنة ١٠٧١ م .

في صباح اليوم التالي جيء بالامبراطور الأسير الى حضرة الساطات

۱ ــ مواقف حاصمة ص ۹۰

الب ارسلان ، ويقال ان السلطان انبه على مسلكه ورفضه المدنة التي سبق ان اقترحها عليه ويضيف ابن الاثير الى ان السلطان قد ضربه ثلاث مقارع بيده (١) . :

أما المستشرق جيبون فيقول انه اذا كان السلطان في ساعة الكبرياء قد سار على بعض عاداته القومية ، إلا ان مسلكه بعد ذلك قسد أثار مديح اعدائه ، وان في مسلكه لدرساً الأشد العصور مدنية .

لقد انتهى هذا الاجتماع بعقد معاهدة صلح بين العاهلين الكبيرين ، تعهد رومانوس بموجبها ان يدفع فدية قدرها مليون وجزية سنوية قدرها الاثنثة وستون الفاً ، وان يزوج بناته من ابناء السلطان ، وان يطلق جميع الاسرى المسلمين في بلاده (٢) .

على اثر توقيع الماهدة خلع السلطان على الاسبراطور واطلق معه سراح عدد من اكابر الاشراف والبطارقة الذين وقعوا معسه في الاسر وزوده بمال وحرس لكي يساعده ذلك في الوصول الى عاصمة ملكه (٣).

ولكن رومانوس ما كاد يدخل بلاده حتى علم ان انقلاباً حدث في الماسحة وان المرش قد انتزعه قيصر جديد هو ميخائيل السابع ، فجمع رومانوس ما استطاع من مال وارسل الى السلطان مئتي الف هي كل ما حصل في يده ، معتذراً عن عجزه وقصوره ، وسأله المون في استرداد عرشه ، فوعده السلطان خيراً ، ولكن رومانوس ما لبث ان هزم في الحرب الاهلية التي نشبت بينه وبين منافسيه وأسر وتوفي في سيجنه ،

١ \_ احداث عام ٤٦٣ هجرية

۲ ... مواقف حاممة ص ۹۱

۲ \_ مواقف حاسمة س ۹۱

وذلك لاشهر قلائل فقط من موقعة منازكرد (١).

### **\* \* \***

قتل كاكيك الثاني شنقاً في قلمة كزيسترا على بد الروم بعد ان اعلن عليهم حرباً شعواء اعتمد فيها على حرب العصابات ، وبعد ان روع السلطات البيزنطية في عقر دارهم ، وكان مقتله في عام ١٠٧٩ م . وبذلك اسدل الستار الاخير على المملكة الباقرادونية في ارمينية ، وضاع استقلال اللاد نهائياً ، وغدت ارمينية منذ ذلك اليوم نها مشاعاً للسلجوقيين ثم الايوبيين والكرجيين والخوارزميين واخيراً التتار المغوليين . .

بعد معركة منازكرد وهزيمة الامبراط ورومانوس ديوجينوس اسبحت اراضي الروم مفتوحة امام السلاجقة الاتراك ، وصحت القسطنطينية فجأة لترى فداحة الخطأ الذي ارتكبته حين تخلت عن نصرة ارمينية التي كانت خلال العصور السابقة تعتب السد المنيع الذي يقف عقبة دون امتداد نفوذ الحكم العربي الى اراضي الامبراطورية البيزنطيسة ذاتها. اما اليوم ، فقد مادت الارض الارمينية تحت اقدام النزاة وغدت طريقاً سالكة الى كبادوكيا والاناضول حتى والقسطنطينية نفسها . وبدأت بيزنطة تفكر بطريقة اكثر جدية وموضوعية ...

انها تعلم الكثير عن شجاعة الجندي الارمني ، وصلابته ، وقـــوة مراسه ، وصبره في الحرب ، وفي الكفاح ، وفي المواقف السلبية ، وتعلم ايضاً ان الشعب الذي تمرس على النضال خلال آلاف السنين ، وكان دائماً الشجى في حلق المغيرين والغزاة والطامعين يستطيع حتى في احرجالظروف واحلك الساعات ان ينبت وجوده وينطلق من واقـــع فعاليـــاته ليصنع الاعاجيب .

۱ ــ مواقف حاسمة ص ۹۱

بعد ان امعنت القسطنطينية النظر في هذا الامر ، رأت ان تستدين بهذا المحارب العنيد في معركتها الكبرى ضد الخطر السلجوقي الجاشم على الصدور ، وان تقوم بآخر محاولة لعرقلة هذا الزحف ، وايقاف تقدمه ، وذلك ريبًا تلتقط انفاسها ، وبالتالي ريبًا تتدبر امرها مع روما التي تبدو اليوم اقرب الى التفاهم منها عن ذي قبل .

تلفتت بيزنطة حولها ، فاذا بها ترى ثمة حركة نشيطـــة يقوم بهـــا الارمن في مقاطعة كبيرة على الحدود الشرقية الجنوبية المتاخــــــة للاراضي العربية ، ونعني بها كيليكيا .

وتساءلت ، لم لا تستنل وجود هذا الشعب الابي لحالة حدودها التسرقية ، وتجعل منه خط المواجهة الاول مع السلجوقيين ؟..

ولكن ييزنطة تعلم ان الارمن لا يرتاحون اليها ، فهي بالنسبة اليهم لا تختلف عن أي غاز جاء بلاهم بقصد الاحتلال والسيطرة ، بل انها في نظره لاشد خطراً من الجيع ، فالعرب مثلاً ، رغم انهم جاءوا فاتحين ومهاجرين ومستوطنين الا انهم لم يحاولوا ابداً ان يتدخلوا في شؤون اهل البلد الدينية ، واعتبروهم جميعاً من اهمل الذمة ، بل ان لدى الارمن من المواتيق والمهود التي حصلوا عليها من الفاتحين العرب الاولين ما يجعلهم بمنجاة من كل خطر أو ضيق . اما بيزنطة ، فانها لاتألو جهدا في سعيما لضم الارمن الى كنيستها ، وهذا ما كان يأباه الارمن ويرفضونه ..

ومع دلك فلا بد لبيزنطة ، وهي تواجه اليوم ساعات مصيرها الحرجة من ان تتشبث بهذا الامل لعله يبعد عنها شبح الكارثة الاليمة .. وهكذا ، رأينا بيزنطة تنف الطرف عن قيام ارمينية الجديدة في كيايكيا ، وتشجع الارمن على الهجرة اليها .

تقول المصادر الارمنية انه بعد الكارثة التي حلت بمدينـــة آني

الجميلة ، انقسم الارمن الى فئتين ، احداها آثرت البقساء تحت النفوذ البيزنطي ، والثانية ابت عليها عزتها القومية ان تميش تحت سلطة الدولة المدوة النادرة ، فآثرت الهجرة عن البلاد .

وكان بعض النبلاء الارمن قد هاجروا في أوقات مختلفة الىكيليكيا التي كانت تضم الكثير من المستوطنين الارمن ، سبق ان جاءوا اليها منذ سنوات الفتح العظيم في عهد ديكران الكبير واتخذوها موطناً ..

كان احد نبلاء الارمن واسمه الامير اوشين قد غادر ارمينية في عام ١٠٧٥ م وجاء الى كيليكيا ليقيم عند احد اقربائه ابو الغريب ارزوني حاكم مقاطعة طرسوس ، فاستضافه هذا واعطاه قلعة نمرود ليقيم فيها ، وكان هذا المقر يتمتع بمركز استراتيجي مرموق ، فهو المدخل الرئيسي لمنافذ كيليكيا ويعتبر من امنع المواقع الطبيعية المشرفة على منطقة كبادوكيا.

في عام ١٠٨٠ م . وصل الى كيليكيا الامير روبيين واثارت انتباهه تلك المواقع الحصينة ، فاحتل بارتزرابرت التي اسبحت مهد المملكة الحديدة ، واعلن استقلال البلاد عن الحكم البيزنطي ، وسارع الامراء والبطارقة الى الانضواء تحت لوائه معلنين بذلك ميلاد ارمينية الجديدة .

### **\* \* \***

المروف ان نظام الملك وزير السلطان البارسلانهو اول من وضع النظم الادارية والمالية الثابتة لنظام الاقطاع في الشرق العربي ، فقد اراد هذا الوزير الفطن ان يقضي على نزعة الطمع في نفوس القادة السلجوقيين وامرائهم ، فلجأ الى نظام الاقطاع الذي سبق ان اقره من قبل بعض الخلفاء الماسيين ونفذوه في نطاق ضيق ومحدود ، فأعاد نظام الملك صياغته من جديد ، ووسع في صلاحياته واستمان به في تثبيت قواعدد السلطة

السلجوقية وأخذ يوزع على هؤلاء الامراء اقطاعات تتناسب من حيث سعة الاراخي والدخل مع المكانة التي يحتلها هذا الامير أو ذاك .

يقول ابن الاثير في احداث عام ٤٥٨ ه. ( ١٠٦٥ م.) أن السلطان الب ارسلان قد اقطع البلاد ، فاعطى ما زندران للامير اينانج ينفو ، وبلغ لأخيه سليان بن داود جنرى بك ، وخيوارزم لأخيه ارسلان ارغو ، ومرو لابنه الآخر ارسلان شاه ، وصنانيان وطخارستان لأخيه الياس وولاية بنشور ونواحيها للسعود بن ارتاش وهو من أقارب السلطان وولاية المفزاز لمودود بن ارتاش .

- وضم اليها فيها بعسه ميافارقين وضم اليها فيها بعسه ميافارقين واجزاء من ديار بكر وارمينية الوسطى حتى غدت تشكل خمس بلاد ارمينية ، وقد اطلق سكان على نفسه لقب « شاه ارمن ، وكذلك فعل خلفاؤه من بعده .
  - دولة آني التي اعطاها السلاجقة لبني شداد .
    - دولة ارزن الروم التي حكمها بنو صلتق .
- دولة انربيجان ، وكان يحكمها بنو منكوجق ، ثم اندمجت
   اخيراً بديار بكر في دولة بني ارتق .

ربقي ابناء وهسوذان الروادي يحكمون انربيجان حتى مجيء الدولة

الاتابكية عام ٣١٥ ه. ( ١١٣٧ م.) فضمت اليها اقليم اران الشهالي (١). وهكذا ...

مند بداية الاحتلال السلجوقي غدت منطقة خلاط قطب الرحى ومركز الثقل بالنسبه الى بقية مناطق ارمينية . فني عام ١٩٠٠ ه . ( ١٩٠٠ م . ) استولى سكان القطبي على مدينية خلاط ، وكان مملوكا لقطب الدين اسماعيل الحاكم السلجوقي في مدينة مرند احدى مدن افربيجان ، واتخذ من خلاط حاضرة لملكه (٢) ولقب نفسه «شاه ارمين» وأخذ يوسع رقعة هذه الدويلة الصغرى حتى شملت خمس مساحة ارمينية الكبرى . واستطاعت هذه الدويلة ان تواجه جحافل الطامعين وتتحدى الاعاصير الماتية التي كانت تهب عليها من كل جانب حتى عام ١٠٠٤ ه . ( ١٢٠٧ م . ) حين استولى عليها الايوبيون ، كما ستأتي الاشارة اليه بعد .

والذين حماوا لقب د شاه ارمن ، من ملوك الدولة السكانية في خلاط ، م سكان القطبي ( ٩٩٤ هـ / ١١٠٠ م . ) ظاهر الدين ابراهيم ( ٢٠٥ هـ / ١١٢٧ م . ) احمد بن ابراهيم ( ٢٠٥ هـ / ١١٢٧ م . ) احمد بن ابراهيم ( ٢٠٥ هـ / ١١٢٧ م . ) المنصر الدين سكان الثاني ( ٢٧٥ هـ / ١١٢٨ م . ) سيف الدين بكتمر ( ٩٧٥ هـ / ١١٨٨ م . ) بدر الدين آقسنقر ( ٩٨٥ هـ / ١١٩٨ م . ) المنصور محمد ( ٤٩٥ هـ / ١١٩٨ م . ) واخسيرًا عز الدين بلسان المنصور محمد ( ٤٩٥ هـ / ١١٩٨ م . ) واخسيرًا عز الدين بلسان ( ٣٠٠ - ٤٠٠ هـ / ١٢٠٠ م . ) دم.

\* \* \*

١ \_ دائرة المارف الاسلامية ج ٣ ص ٧٨

٢ ــ الفرق الاسلامي س ١٠٧

٣ ـ تاريخ الاسلام السياسي ج ٤ ص ٨٤

ننتقل الآن الى الشمال ، حيث تقوم دولة الكرج على ســـفوح جبال القفقاس وشمال اران .

منذ المام الذي مني به الكرجيون بالهزيمة الساحقة امام ابراهيم اينال تقلص نفوذهم وانكمشت قواتهم الى ما وراء حدود بلاده، واستراح الناس الذين يسيشون في الجوار من اخطارهم المتلاحقة ، فلما انقضى عهد ملكشاه وانطوى المصر الذهبي لسلاجقة الشرق ومزقت خلافات الزعماء والقادة والامراء وحدة البلاد ، وجد الكرجيون ان الفرصة غدت سانحة امامهم ، لتجاوز واقع الهزيمة واستمادة نفوذهم في النطقة كلها .

وحين كان الصليبيون يتوغلون جنوباً في اراضي الدولة العربية ويقيمون ممالك لهم هنا وهناك ، في انطاكية والرها وطرطوس وصور وعسقلان وبيت المقدس وغيرها ، وحين كان آل بيت سلجوق يتنازعون الملك فيا بينهم ويشنون الحروب المحلية على بعضهم البعض ، كان الكرجيون في اقصى الشال يدقون الاسافين وببسطون ايديهم على المناطق الارمينية المناخة لحدود بلادم ، ثم راحوا يتوغلون شيئاً فشيئاً في عمق البلاد .

فني عام ١٤٥ ه · ( ١١٢٠ م . ) استأنف الكرجيون غاراتهم ، وكانت مدينة تفليس هي هدفهم ، فزحفوا اليها وضربوا الحصار حولها .

وسل الخبر الى امراء المقاطعات القريبة وهم الملك طغرل بن محمد ، واتابك كنتفدى ، وكان يحكم مقاطعة نخجوان حتى نهر الرس ، فبادر الى محاربة الكرجيين يؤازره الامير ايلغازي ودبيس بن صدقة من امراء مقاطعات اذربيجان وارمينية ، وقد اسفرت الحرب التي دارت بين الفريقين عن هزيمة السلاجقة وانتصار الكرجيين وحلفائهم القفجاق قاحتلوا مدينة تغليس بعد ان دكوا اسوارها ، وذبحوا عدداً كبيراً من سكانها .

واصل الكرجيون بعد ذلك غاراتهم على المناطق المجاورة ، وكان السلاجقة يبادرون الى صدم فآناً ينتصرون وآناً ينهزمون ، وفي كل مرة كان اسفين الكرج يتوغل في العمق ، وبحدث تصدعاً رهيباً بين الدويلات الصفيرة المتنافرة .

في عام ٥٦٦ ه . ( ١١٦٠ م . ) جباء دور ارزن الروم التي علكها الامير صلتق بن علي ، فزحف اليها الكرج في جموع كبيرة ، ووقعت الحرب بين الفريقين انتهت بهزيمة عسكر صلتق ووقوعه هو نفسه اسيراً بيد الكرجيين .

وكانت شاه بانوار اخت صلتق متزوجة من شاه ارمن ناصر الدين بسكان بن ابراهيم صاحب خلاط فأرسلت الى ملك الكرج هدية جليلة المقدار وطلبت اليه ان يفاديها بأخيها ، فأجابها الملك الى طلبها واطلق سراح اخيها الذي عاد الى ملكه بعد ان غدت دويلته الصغيرة تحت نفوذ الكرجيين (١) .

في المام نفسه زخف الكرجيون الى مدينة آني وملكوها بعد ال تتاوا خلقاً كثيراً من أهلها فجاءهم صاحب خلاط في جمع كثير من المساكر . والمتطوعة ، إلا انه واجه الهزيمة النكراء ، ولم يسلم من جماعت سوى اربعثة فارس عاد بهم الى مدينت تاركا وراءه اشلاء القتلى تحلل الارض وجموع الاسرى تكتظ بهم المتقلات (٢) .

بعد عام واحد جاء الكرجيون الى مدينة دبيل ، وكانت قد ضمت الى اذربيجان فاحتارها بعد ان حطموا مقاومة المدافعين عنها وقتاوا من

١ ـ الـكامل لابن الاثير (احداث عام ٥٥٠ هجرية)

٧ ــ الـكامل لابن الاثير (الحداث عام ٥٠١ هجرية)

اهلها نحو عشرة آلاف نسمة واخذوا النساء سبايا بعد ال خلعوا علمن ملابسهن وقادوهن حفاة عراة (١). فلما وصلوا الى بلادهم انكرت نساء الكرج هذا الفعل وقلن لرجالهن لقد اتيتم سابقة خطيرة لن تسلموا انتم انفسكم من نتائجها ، فماذا لو جاءنا المسلمون غدا وفعلوا بنا ما فعلتم انتم بنسائهم ؟. وبادرت النساء فسوراً الى ايواء السبايا ووزعن عليهن الكساء اللازم واكرمنهن .

وعلى اثر هذا الحسادت المروع بادر شمس الدين ايلاكز صاحب انربيجان والجبل واصفهان فجمع عساكره وحشدها ، وجاءه شاه ارمن صاحب خلاط مددا كما جاءه ابن اقسنقر صاحب مراغة وغيرها ، ثم ساروا الى بلاد الكرج في شهر صفر من عام ٥٥٨ ه. ( ١١٦٢ م . ) فاعملوا فيها يد النهب والسلب واعمال السبي والتقتيل ، فلما جاءهم الكرجيون في جموع كبيرة ، نشب بينهم قتال شديد استمر اكثر من شهر ، واخيرا حلت المزيمة بالكرجيين وعاد ايلاكز الى بلاده ومعه جمع كبير من السبايا الكرجيات .

وتمني الايام متعاقبة ، وتستمر الناوشات بين الكرج وحكام الناطق الارمينية المتاخمة للادهم . فنراهم في عام ٥٩٥ ه. ( ١٢٠٢ م.) يودون الى مهاجمة مدينة دبيل بعد ان اطمأنوا الى انصراف اميرها ابي بكر بن البهلوان حاكم انربيجان عن حمايتها وادمانه الجر . فلما حاءه وفد المدينة يناشده ان يسارع الى نجدتها ورفع حصار الكرج عنها طردهم وابى ان يترك لهوه ومجونه وخمره وشرابه لينقذ مدينة هي ركن من اركان دولته ، ووجد اهل دبيل انفسهم امام عدو يفوقهم قوة فحاربوا حتى

١ ــ الــكامل لابن الأبير ( احداث عام ٥٥٧ هجرية . )

كلت ايديهم ، ثم فتحوا ابواب مدينتهم للكرجيين الذين اعملوا السيف في الرقاب ، فلما استقالم لهم الامر عادوا فاحسنوا الى من بقي من السكان ، وبقيت دبيل في ايديهم حتى اجسلاهم عنها الخسوارزمي جلال الدين .

بعد عامين أي في سنسة ٢٠١ ه. ( ١٢٠٤ م.) استأنف الكرجيون غاراتهم منطلقين هذه المرة من دبيل فتوجهوا الى ناحية خلاط وبلغوا مدينة منازكرد ، فأكثروا من القتل والنهب والسبي دون ان يتصدى لهم احد ، ثم اندفعوا نحو ارجيش وحصن التين الحجاور لمدينة ارزن الروم، وهنا نهض طفل شاه بن قلج ارسلان صاحب المدينة لمساعدة شاه ارمن خلاط وتمكنا معاً من صد تقدم الكرجيين والحاق الهزيمة بهم .

عاد الكرجيون في السنة التالية فهاجوا ولاية خلاط وامعنوا في الفتل والنهب والسلب وكان صاحب خلاط قد مات وولى الامارة ابنه السنير ، ولم يكن للاتابك الذي يشرف على تربيته سطوة على الجند ، وهنا نهض الاهاون ، واعلنوا الجهاد ، وجاءت المتطوعة ، فانضافت اليها المساكر ، واعترضوا سبيل الكرج ، وبعد عدة معارك دارت الدائرة على الكرجيين وولوا الادبار .

ماكاد يبتمد الكرجيون عن خلاط ويزول الخطر عن المدينــة حتى وثب الجيش على اميرهم الصغير المنصور محمــد بن بكتمر شاه ارمن فقبضــوا عليه وولوا مكانه عز الدين بلبان مملوك شاه ارمن بن سكان .

استأنف الكرجبون في العام التسالي ( ٣٠٣ ه ١٧٠٦ م .) غاراتهم على ولاية خلاط مستغلين النازعسات الداخلية الستي وقعت فيها وانقسام الناس بين مؤيد للمنصور الامير الصغير ، ومنساصر لعز الدين الشاه الجديد . فجاءوا هذه المرة الى حصن قرس وضيقوا الخناق عليه

ولما امتنعت خلاط عن نجدة سكانه اضطر هؤلاء الى تسليم حصنهم للكرجيين. اما مدينة خلاط نفسها فقد تفاقمت فيها الاوضاع الداخلية وعظم الخلاف بين الناس حول من يتولى الحكم فيهم ، فلما جاء عام ٢٠٤ هر ( ١٢٠٧ م . ) قدم الى خلاط الملك الاوحد نجم الدين ايوب ابن الملك العادل ابي بكر بن ايوب وحارب الامير بلبان وهزمه ، ثم تقدم واحت لمدينة ارجيش ، وقد استفل اهل خلاط فرصة انشفال مجم الدين باحتلال ارجيش فاعلنوا العصيان ونادوا بشعار شاه ارمن فعاد نجم الدين الى خلاط واوقع بسكانها وقضى على التنظيم السري الذي كان يعرف في ذلك خلاط واوقع بسكانها وقضى على التنظيم السري الذي كان يعرف في ذلك المهد باسم تنظيم الفتيان ، وكان هذا التنظيم يفرض جوا من الارهاب على الدينة وامرائها ..

وحين كان الملك الاوحد نجم الدين منشغلا في اخضاع المصاة من ابناء خلاط ، وثب الكرجيون على مدينة ارجيش التي لم تكن راضية عن حكم ابناء ايوب فاحتلوها ونهبوا جميع ماكان فها من اموال ومتاع ثم اعملوا يد الهدم في بيوتها واسوارها حتى ابادوها تماماً .

لم يجرؤ الملك الاوحد على الخروج لقاتلة الكرجيين لأنهم كانوا في قوة كبيرة ولأنه لم يكن مطمئناً الى اخلاص الخلاطيين نحوه ، فقد كان يخشى ان هو غادر المدينة ان تغلق في وجهه ابوابها ويقع هو وجيشه لقمة سائغة بيد الكرجيين فيهلكوا عن آخره . .

# .. واسدل الستار

في عام ٦٦٧ ه . ( ١٢٢٠ م ) كان اول ظهور جحافل التسار في المربيجان وارمينية ، وكان قد اقبل شتاء ذلك العام مبكراً ، والتتار يقاتلون في همذان وبلاد الجبل ، فلما انتهوا من هذين الاقليميين ارادوا اللجوء الى مناطق اكثر دفئاً ليقضوا فيها فصل الشتاء على السيانفوا زحفهم في مطلع الربيع ، ولما كانت اذربيجان قد اصبحت قريبة منهم ، فقد آثروا دخولها .

وهكذا اقتحم التتار حدود الاقليم وراحوا يقتلون ويهبون ويحرقون ويدمرون وهم في طريقهم الى الماصمة تبريز .

حين علم أوزبك بن البهاوان صاحب اذربيجان واران بنبأ دخول التتار بلاده ، وكان مثل والده مدمناً على الجرة واعمال الفسق ، رفض الخروج لقتالهم ، وارسل من عرض عليهم الصلح لقاء مال وثياب ودواب ، فقباوا منه ذلك وساروا عنه دون ان يتعرضوا للمدينة بأذى .

كانوا يريدون التوجه شمالاً حتى بحر الخزر ليقضوا على شـــواطئه الدافئة فصل الشتاء ، إلا ان ملك الكرج الذي بلنته انباؤهم سارع الى

الاتصال بأوزبك وباللك المادل ابن ايوب صاحب خلاط يعرض عليهم الصلح ، ويحثهم على ضرورة التعاون لدف عطر التتار الذي يتهدد أمن الجيسع وسلامتهم ، وكان اوزبك في هنده الاثناء قد هرب من تبريز ومعه اهله وجواريه ودنان خموره ، تاركا مكانه شمس الدين الطغرائي فسارع هذا الى تبني اقتراح ملك الكرج ، وكذلك فعل الملك العسادل ، وتم الاتفاق بينهم على المضي في حشد الجيوش واتخاذ الاهبة طول فصل الشتاء حتى اذا اقبل الربيع نهضوا في وجه التتار نهضة رجل واحد واجلوهم عن بلادم .

لا سم التتار بانباء هذا الاتفاق ، رأوا ان يماجلوا اعداء م القتال وان لا يدعوا لهم فرصة الحسد والاستمداد ، فمدأوا زحفهم على مدينـــة مراغة فاحتلوها عنوة وقتلوا جميع من فيها ، وكذلك فعلوا بمدينة اردييل ، ثم هاجوا مدينة البيلقان وملكوها بالسيف وافنوا جميع سكانها ، ولم يبقوا على اي واحد منهم . وانتقلوا منها الى مدينة كنجة (جنزة) فلما تبينوا شدة تحصينها وقوة المدافعين عنها اكتفوا منها بقدر كبير من المال والثياب ثم رحلوا عنها الى بلاد الكرج ، وكان هؤلاء قد استمدوا لاستقبالهم ، وحشدوا جيشا عظيماً تم اعداده خلف الحدود ليحول دون دخول التتار الى بلادم ، إلا ان هذا الجيش مني بهزية شنماء ، وغدت الطربق الى تقليس الماصمة مفتوحة امام التتار ، وقد قام هؤلاء بأعمال السلب والنهب والقبل والتدمير دون ان بجرأ احد على اعتراضهم ، ولما توغلوا قليلاً في بلاد الكرج خافوا من كثرة المضايق وتماريج الجبال وعمـــق الاودية ، فتراجسوا عنها ، واتخذوا طريقهم هذه المرة دربند شروان وتمكنوا بمد عدية معارك رهيبة من تحطم مقاومة المدافعين عنه وعبوره الى ما وراء جبال الفنجاق وهناك الحلوا السيف في رقاب الناس . وفعلوا كل منكر وقبيح



نقد فقي يغلم على الوجه الاول سورة ملك الملوك ديكران الكبير وعلى الوجه الثاني يظهر نهر العاصي حاملا سنبة قمح ويرمز الى العطاء والخير والحب والسلام (ضرب هذا النقد في مدينة انطاكية في عهدديكران الكبير )

نقد عربي ضرب بمدينة ميافارقين في عهد الدولة الايوبية في خلاط كتب على الوجه الاول و الملك الاشرف مظفر الدين ابو بكر بن ابوب الدين ابو بكر بن ابوب الدين ابو بكر بن ابوب الامام الناصر لدين الله ،

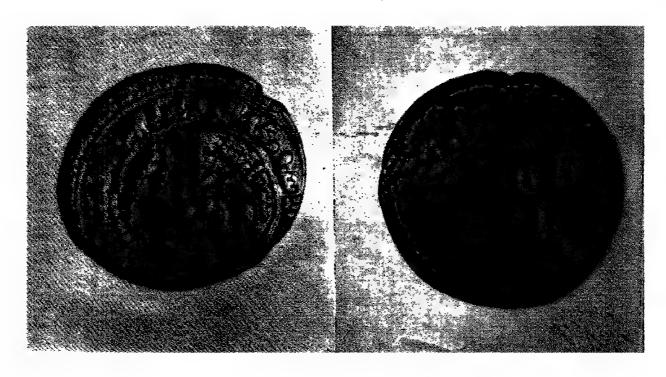

وتوغلوا كثيراً في تلك المناطق حتى يلغوا بلاد الروس والبلغار ، وقد اعدت لهم عدة كمائن في بعض المضايق الخطرة بما ادى الى افساء معظم قواتهم ، واضطر من بتي منهم الى الجلاء عن تلك المناطق والعودة الى بلادهم .

وكانت هذه الغارة المدمرة بمثابة لحظات التأزم الحادة التي تؤذن باقتراب النهاية .

#### \* \* \*

كانت غارة التتار الاولى في عامي ٦١٧ و ٦١٨ ه. مؤذنة بهاية حكم السلاجقة التركان في ارمينية وقيام الدولة الايوبية التي ورثت الملك من بني سكان وبني بكتمر في خلاط والمناطق التابعة لها ، وقد توالى على حكم البلاد عدد من الامراء الايوبيين حتى عام ٦٢٣ ه ( ١٢٢٦ م · ) حين زحف السلطان الخوارزمي جلال الدين منكبرتي الى اذربيجان واران والكرج وارمينية فاحتلها وبسط نفوذه عليها جميعاً . .

كان مجيء جلال الدين الخوارزمي الى ارمينية سسبباً في تقويض صرح الدولة الكرجية وتحطيم قوتها ، فقد تمكن جلال الدين من احتلال مدينة تفليس وبعد معارك رهيبة تم القضاء على معظم القوات الكرجية وتحطيم مقاومتها ،ثم جاء الخوازرمي الى مدينة آني فحاصرها هي ومدينة قارس اللتين يحتلها الكرجيون واجلام عنها ، وفعل ذلك مع شعب الابخاز في التمال ، وبقية البلاان الحكرجية . ثم جاء الى منازكرد ومنها الى خلاط وبعد ان خاض عدة معارك شديدة تمكن من احتلالها .

حين كان جلال الدين محاصراً مدينـــة خلاط هاجم الكرجيون تفليس وتمكنوا من احتلالها ، وقتلوا جميع من وجدوه من جماعـــة الخوارزمي ، ولما كانوا يعرفون ان جلال الدين لن يدعهم يعيشون آمنين

فيها امروا أهلها بالجلاء عنها ثم اشعلوا فيها النيران واحرقوها عن آخرها وكان هذا آخر العهد بتلك المدينة العظيمة .

لم يدم حكم جلال الدين في ارمينية كثيراً ، فقد كانت هنالك سعب داكنة تزحف ببطء لتغمر منطقة الشرق كلها بالظلام وتضع النهاية المفجمة للمخلافة العباسية التي كانت تعتبر مظهراً للحكم العربي في المنطقة كلها .

جاءت النهاية في مشهد درامي فاجع مثل في صباح يوم الاحد ع صفر ٢٥٦ هجرية ( ١٠ شباط ١٢٥٨ ميلادية ) حين طرق هولاكو ابواب بنداد ، وخرج لاستقباله المستعصم بالله آخر خليفة عباسي ومعه اولاده الثلاثة : ابو العباس احمد وهو اكبرم وابو الفضائل عبد الرحمن اوسطهم وابو المناقب مبارك اصغرهم . كما خرج معه ثلاثة آلاف من القضاة والفقهاء والصوفية والامراء واعيان المدينة .

وتروي كتب التاريخ الكثير عن المقابلة السبق تمت بين هولاكو والخليفة ، وما دار فيها من احاديث ومناقشات ، كما تروي الكثير عن المجزرة الرهيبة التي جرت في بغداد خلال الايام التالية ، وعن مصرع الخليفة وابنيه الاكبر والاصفر ، وأسر ابنه الاوسط مبارك مع اخواته الثلاثة فاطمة وخديجة ومريم . وما تبع ذلك من سقوط الشرق المربي كله تحت نفوذ الحكم المغولي باستثناء الاقليم المصري والجزيرة المربية وبلدان المغرب العربي .

كانت ارمينية قد سبقت بغداد في الانضواء تحت السيطرة المغولية بمد ان دمرت مدنها وفني شعبها ، وتعرضت لحرب ابادة لم يسبق لها نظير في التاريخ .. وظلت ارمينية والاقاليم المجاورة لها ضمن النفوذ المغولي حتى جاء الايلخانيون فانتقلت اليهم ، واخريراً جاء دور الاتراك المثانيين . . .

وهنا اسدل الستار الاخير .

# المسمالتاني

موالهنون وركايا

# الارمن والمجتمع العرفي

حتى نستطيع ان نكون فكرة صحيحة وموضوعية عن طبيعة الحياة في ارمينية خلال فترة الحكم العربي ، وعن العلاقات الاجتاعية والسياسية التي كانت تربط الاقليم بحاضرة الدولة العربية ، لا بد لنا ، في البدء ، ان نستعرض النظم الادارية والمالية التي كانت تسود الحجتمع العربي ككل ، ذلك لأن هذه النظم هي عثابة السلك الذي تنتظم فيه حبات المقد ، وسنحاول في هذه الالمامة السريعة ان نتناول كل ما من شأنه ان يفيدنا في باورة الصورة التي سنكونها فيا بعسه عن الاقليم ، ويجلو مناحي الفحكرة العامة حوله . .

#### مسادر بيت المال

كان بيت المال في الدولة العربية عمل وزارة الماليسة في عصرنا الحاضر ، وكان ثمة موازنة دائمة تحاول ان توفق بين الواردات والنفقات ، وكان بيت المال عرضة لتقلبات كثيرة نتيجة للاوضاع التي كانت تسود الدولة العربية ، فآنا يكسون بيت المال مليئا متخماً ، وآنا يتكمش ويتقلص حتى ليكاد يخلو من الدانق .

يسمد بيت المال على موارد ثابتة من أهمها :

## ١ - الخراج

هو مقدار معين من المال او الحاصلات يفرض على الاراض التي فتحها المسلمون عنوة ، هذا اذا امتنع الخليفة عن تقسيمها على الحاربين ، وجعلها وقفاً لمصلحة الدولة فيستمر اصحابها قائمين على المسلم فيها لقاء ضريبة سنوية يدفعونها لبيت المال وتسمى « الخراج » .

وهناك ثلاثة انواع من الاراضي المحتلة لا يدفع عنها الخراج ، وانما يدفع عنها اصحابها عشر تمارها وغلاتها ، وتسمى الاراضي الشرية وهي :

- ١ ــ الارض التي اسلم اهلها وم عليها بدون حرب.
- ٧ \_ الارض التي ملكها المسلمون عنوة اذا قسمت على الفاتحين .
- الارض التي كانت تؤخذ عنوة وهذه تستبر غنيمة بين الفاتحين .
   والمشر هنا بمنى الزكاة .

اما مقدار الخراج فقد اختلف المؤرخون في تقديره ، فبعضهم قصره على جزية الرؤوس التي فرضت على اهل الذمة ، والآخر جعله على ضريبة الارض ، ويراعى في تقديره كمية المحصول ومساحة الارض وجودتها ، وكان يؤدى أما نقداً واما حصة معينة من المحصول ، او من كليها ، وقد ساد الدول الاسلامية نظامان لجباية الخراج ها نظام المقاسمة ونظام الالتزام .

وقد حرص الخلفاء العباسيون على عدم ارهاق المزارعين بالضرائب، فالني أبو جمفر الضريبة النقدية التي كانت تفرض على الحنطة والشمير

واحلَ محلها نظام المقاسمـــة ، وهو ان يفرض الخراج على الارض بنسبة مواتية من غلتها ، على حين ابقى الضريبة النقدية على المحاصيل الاخرى .

وفي زمن المهدي امر ان تحبي الضرائب تبعاً لما تنتجه الارض من عصول كبير او قليل . . فاذا كانت الارض ممتازة الخصب ولا تحساج الى مجهود كبير كان على الزارع ان يقدم للحكومة نصف غلتها ، اما اذا تمذر عليه ربها دفع الثلث ، او الربع او الخس تبعاً لطبيعة الارض والجهد المبذول في الانتاج .

#### ٧ ــ الزكاة

هي الحد المالي الواجب على المسلم شرعاً ، ولا تعسد مورداً مالياً للدولة بالمعنى الصحصح ، بل هي مال يؤخذ من الغني ويعطى للفقير ، ولا تنفق الدولة منه على اصلاح مرافقها ، فهي من هذه الوجهة ضريبة لاصلاح المجتمع فقط في حدود معينة .

## ٣ \_ الجزية

وجبت الجزية على اهل الكتاب ، كما وجبت الزكاة على المسلمين ، حتى يتكافأ الفريقان وهما رعية لدولة واحدة في المسؤولية ، كما تكافآ في التمتع بالحقوق وتساويا في الانتفاع بالمرافق العامة للدولة .

وهي تشبه الخراج في ان كلاً منها جزء من النيء يجبى في اوقات مسينة كل سنة ، ولكنها يختلفان في ان الجزية موضوعـــة على الرؤوس وتسقط بالاسلام ، في حين ان الخراج موضوع على الارض ولا يسقط باسلام المالك .

والجزية تؤدى على قدر طاقـة الشخص ، لذلك جرى تقســـيم الاشخاص الخاضعين لهـا الى ثلاثة اقسام :

الاغنياء \_ ويدفع الشخص منهم ٤٨ درهماً في العام .

الطبقة الوسطى ــ ويدفع الشخص ٢٤ درهماً .

الفقراء \_ ويدفعون ١٢ درهماً للشخص الواحد .

ولا تجبى الجزية إلا من الرجال الاحرار نوي القدرة البدنية والعقلية القادرين على العمل والانتاج ، ولا تؤخذ من مسكين يتصدق عليه ، ولا من لا قدرة له على العمل ، بسبب عاهة ، او شيخوخة او غير ذلك ، ولا من المترهبين ورجال الدين واهل الصوامع ، إلا اذا كان واحداً من هؤلاء غنياً وذا يسار ، وقد جرت العادة بأن يعطى لمن دفع الجزية براءة تشت اداءه لها .

ويلاحظ ان الشرع لم يفرض الجزية إلا على الاشخاص الذين يجب عليهم الجهاد اذا كانوا مسلمين ، وانه اعفى منها الاشــــخاص الذين يعفيهم القتــال .

أما جباية الجزية فقد اوصى صاحب الشرع وقادة الاسلام بالرفق والانصاف في جبايتها من اهل الكتاب وصيانة ارواحهم واموالهم من المدوان وعبث الجباة والولاة .

وقد رسم الخليفة عثمان بن عفان السياسة التي يسير عليها عماله في هذه العبارة التي رواهـ الطـبري في حوادث ســـنة ٢٤ هـ . إذ كتب الى عمــاله يقول :

راما بعد ، فان الله أمر الأثمة ان يكونوا رعاة ولم يتقدم اليهم ان يكونوا جباة ، وان صدر هذه الامة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة ، وليوشكن المتكم ان يصيروا جباة ولايكونوا رعاة ، فاذا عادوا كذلك انقطع الحياء والامانة والوفاء ، الا وان اعدل السيرة ان تنظروا في امور المسلمين وفيا عليهم فتعطوم مالهم وتأخذوم بما عليهم ، ثم ثنوا بالذمة فتعطوم الذي لمم وتأخذوم بالذي عليهم ، ثم العسدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء ...»

وقد على الدكتور طه حسين على هذا الكتاب فقال: انه قسد الحكم الرفق بالحكومين لا اغناء الجكومة وارضاء حاجة الحياكيين الى النبى أما ما الذمة فان الكتاب يخص الماهدين منهم ، فهم كالمسلمين في استحقاقهم للمدل لهم ما للمسلمين من حق ، وعليهم ما على المسلمين من واجب اذا نصحوا واخلصوا واوفوا بما عاهدوا عليه ..

يحدثنا القاضي أبو يوسف يعقوب في كتابه و الخراج ، أن عياض أبن غنم حين حاصر مدينة الرها ، وهرب عنها سماتها من الروم ببث اليه اهلها يطلبون السلح ، فكتب عياض إلى أبي عبيدة بن الجراح القائد العام الحجيش العربي في المنطقة يسأله الرأي ، وقد اراد أبو عبيدة أن لا يتفرد وحده بالرأي فاستمان بماذ بن جبل ، وهذا طلب اليه أن يجمل الصلح على قدر مستطاع ، وقال له و أنك أن أعطيتهم الصلح على شيء مسمى فمجزوا عنه لم يكن لك أن تقتلهم ولم تجد بداً من أبطلال ما اشترطت عليهم من التسمية ، فاقبل الصلح واعطهم أياه على أن يؤدوا الطاقية ، فابس الصلح واعطهم أياه على أن يؤدوا الطاقية ،

يبطل ، فوافق ابو عبيدة على هذا الرأي وكتب به الى عياض .

يقول ابو يوسف ايضاً ان ابا عبيدة حين بلنه بنا تجمع الروم واستعداده لمحاربته في الشام ، وحين رأى ان جيشه قد لا يستطيع الدفاع عن سلامة المدن التي تم له افتتاحها من بلاد الشام والجزيرة ، كتب الى والي كل مدينة يأمره ان يعيد الى اهل المدينة ما جبى منهم من الجزية والحراج وطلب اليه ان يقول لهم و انما رددنا عليكم اموالكم لانه قد بلمننا ما جمع لنا من الجوع وانكم اشترطتم علينا ان غنمكم (أي نحميكم)، وانا لا نقدر على ذلك ، وقد رددنا عليكم ونحس لكم على السرط وما كتبنا بيننا وبينكم ان نصرنا الله عليهم » .

وقد استغرب أهل المدن ما رأوه من عدل وحلم وانسانية ، وقالوا اننا لم نسمع بمثل ذلك من قبل وأن الروم ما كانوا ليردوا علينا أموالنا التي جبوها ، بل أنهم لم يتركوا بين أيدينا حين هربوا أي شيء .

## ع \_ الالتزام

رجع نظام الاقطاع والالتزام في الاسلام الى عهد الرسول الكريم، وهو يمني في البدء جزء سنير من ارض الخراج يقطمها الخليفة للجندي فتدر غلتها فتصير له رزقا واجراً، وذلك بعد ان يكون هــــذا الجندي قد امنى سنوات شبابه في الجيش مقاتلا وغازيا وفاتحاً، فهو لذلك بحاجة الى نوع من الضانة تعينه على مواجهة سنوات الشيخوخة والعجز .. فكانت هذه الاقطاعات الصغيرة، بمثابة الراتب التقاعدي المعروف في هذا المصر.

 وفي القرن الرابع الهجري شاع مبدأ منح الموظفين المدنيين اقطاعات بدلا من الرواتب، وذلك حين استأثر بنو بويه بالسلطة في العراق، وكان اقطاع الوزير يؤخذ منه اذا عزل ويسطى لمن يخلفه في الوزارة، واستولى الامراء البويهيون على ضياع الخلافة، ومنحوا الخلفهاء انفسهم اقطاعات خاصه بهم يعيشون من وارداتها

وسار سلاطين السلاجقة على هذا البدأ ، فكانوا يسندون الى بعض عاليكهم الذين يظهرون كفاءة خاسة او صفة حربية ممتازة حكم اقليم من اقاليم دولتهم ويمهدون اليه بتنشئة احدد ابنائهم ، ولما ضعف البيت السلجوقي رأينا كيف تقاسم هؤلاء الامراء ملك السلاجقة واورثوه ابناءهم ..

فلما جاء عماد الدين زنكي ادرك ضرورة اقطساع قواده بعض الامارات المحلية في الجزيرة والشام وشرقي الموصل وفي الامارات العليبية وكان يرمي من وراء ذلك الى قيام المقطع بادارة شؤون الولاية باعتباره واليا من قبله ، او لابعاد الشخص الذي يرى في وجسوده باحسدى الولايات خطراً على نفوذه ، أو مكافأة لأحد القربين اليه اعترافاً بولائمه له وما آداه من خدمات ممتازة لدولته ، او لتشجيع بعض الامراء المناوئين له على تسليم حصونهم مقابل اقطاعهم بعض المناطق .

وهكذا رأينا كيف اسيء فهم نظام الالتزام الذي وضع في صدر الدولة الاسلامية لفائدة الحاربين الذين اوقفوا حياتهم على الجهاد فاصبح سلاحا ذو حدين يستخدمه المسؤول في تحقيق اهدافه وضمان استنباب الامور بين يديه .

غية سؤال لا بد من طرحه بهذه المناسبة ، فقد قيل الكشير عن الاساليب التي كانت تستخدم في الحروب ، وضد المدن الستي تظهر مقاومة عنيدة .

فالقاعدة المتبعة منذ البدء في اللولة المربية انه اذا تم فتح مدينة ما عنوة فان للفاتحين الحق في ان يقتلوا الحماربين او من يمين على الحرب، فلما المرأة والشيخ الفاني والاعمى والمقمد ونحوهم فلا يجوز قتابهم مالم يكن احدهم ذا رأي في الحرب يوجه قومه ويؤلبهم على قتال المسلمين .

هذه القاعدة لم يوجدها العرب بل هي قاعدة معروفة منذ القديم، وكان الرومان في عصور امجادهم يعطون الحق الأنفسهم بقتــل معظم أهــل المدينة المفتوحة ، لا فرق في ذلك بين المحاربين والمدنيين .

اما العرب فقد استثنوا غير المحاربين من ذلك واعتبروا وضعهم من الناحية النظرية وضع الاسرى ، وقد اعتبرهم الخليفة عمر بن الخطاب ملكا للدولة ، واعتقهم ، فاصبحوا موالي العرب ، وتركهم يعملون في الارض أو في مهنهم على أن يؤدوا الخراج عما يزرعون من الارض والجزية عن رؤوسهم وتسقط الجزية بالاسلام فلا يبقى إلا الخراج .

ولم نجر العادة عند العرب باسترقاق اهل البلد المفتوح عنوة بصورة عامة ، بل الغالب ان هذا كان يجري على الحاربين واهلهم وعبيده ، وربما حرى على أهل المدن الذين قاتلوا المسلمين قتالاً عنيفاً ، وفي هذه الحالة فانهم جميعاً يعتبرون رقيقاً ، يؤخذ خمسهم للدولة للتصرف فيهم على انهم فيء ، ويوزع الباقي على الفاتحيين .

وعلى هذا فان عمليات الاسترقاق الجاعية لم تكن تجري الا عقب

المعارك أو عقب دخول المسلمين البلد مباشرة ، ثم يعلن الامان ، ويصبح بقية أهل البلد موالي للدولة الاسلامية ، ويتركون احراراً .

## الامارة على الاقالم

عرف العرب في العصر الجاهلي حكومة القبيلة ، وكان شيخ كل قبيلة يجمع رؤساء العشائر للتشاور والفصل في الامور ، وكان لكل قبيلة نظام تمشي عليه وتأخذ به ، وهذا النظام مستوحى من العرف الذي كان سائداً في مجتمعاتهم ، والذي كان عندهم في مقام القانون .

لى ظهر الاسلام احل الوحدة الدينية على الوحدة القبلية واصبح السلمون متساوين جيماً ، ولم تكن حكومة الرسول الكريم حكومة دينية فحسب بل كانت حكومة سياسية ايضاً ، لقد كان النبي محد (ص) يقود الجيوش ويفصل في المنازعات وبجبي الاموال ويوزع الفنائم ، فلما هاجر الى المدينة وضع نظام الدولة ، فكان ينيب عمالا على القبائدل وعلى المدن ، فكان على كل مدينة كبيرة او قبيلة في الحجاز واليمن عامل من قبله ، وكانت وظيفة هؤلاء العمال امامة السلمين في الصلاة وجم الزكاة والقضاء ..

لما بدأت الفتوحات الاسلامية اكتشف الفاتحون ان النظام الاداري الفارسي والرومي الذي كان سائداً في الاقاليم المفتوحة انما هو حصيلة حضارة عريقة ومجيدة فابقوا عليه واضافوا اليه بمض التمديلات والاصلاحات مما يتفق مع عقائدهم الدينية ويتمشى مع مصلحة الشعوب التي دانت لهم .

بدأ الخليفة ابو بكر بتقسيم بلاد العرب الى عدة ولايات صغيرة ، فلما اتسمت رقمة الدولة العربية في عهد الخليفة عمر اعاد تقسيم البـــلاد الى ولايات ادارية اكبر قليلا ليسهل حكمها والاشراف عليها وعين لها عمالا

وولاة يستمدون سلطتهم من الخليفة الذي كان يجمع في يده السلطــــات التنفيذية والقضائية والتشريعية .

كان امراء الاقاليم يسمون « عمالا » ومعنى عامل يفيد ان صاحبه ليس مطلق السلطة ، ثم استبدلت بكامة « والي » وهذه الكلمة تشعر بالنفوذ والسلطان ، ثم اطلق عليه لقب « امير » وهذا يدل على السلطة الاستبدادية التي كان يتمتع بها هؤلاء ، لا سيا اذا تذكرنا ان لقب ( امير ) يطلق عادة على امراء البيت المالك ..

كان يقوم في كل اقليم عامل ( او وال او امير ) يقوم باماسة الناس في السلاة والفصل في النزاع وقيادة الجند وجمع المال وما الى ذلك. وكان يساعده موظف كبير يسمى العامل او صاحب الخراج ، لأن عمله مقصور على جمع الخراج وجميع انواع الضرائب الاخرى وارساله الى بيت المال في حاضرة الدولة ، والانفاق على ما تتطلبه الولاية من ضروب الاصلاح ، وكان هذا الموظف لا يقل في المنزلة عن الوالي والامير فيخاطب في المراسلات الخاصة عا يخاطب به الوالي .

هناك ايضاً الى جانب الوالي وصاحب الخراج ، يوجد صاحب البريد، الذي يتولى مراقبة كل من الامير والعامل ويرصد نشاط الاعداءوالخارجين على القانون ، واصحاب المطامع والمنامرين ، وهو بذلك يقوم بالدور الذي يقوم به رئيس قلم المخابرات في وزارة الدفاع اليوم .

كانت مهمة صاحب البريد في اول الامر هي توصيل الاخبار الى الخليفة من عماله في الاقالم ، ثم امتدت سلطته حتى اصبح عينا للخليفة ، ينقل اوامره الى ولاته كما ينقل اخبار ولاته اليه .

في المصر المباسي الاول كان النظام الاداري مركزيا ، وتحول ولاة الاقاليم الى عمال بعكس الحال الذي كان عليــه في زمن الاموبــين ، ولم

يكن الذين كانوا يكلفون بالولاية من الشخصيات البارزة بل مجرد عمال وموظفين . وكان من أهم الموظفين في الولايات الاسلامية في العصر المذكور : صاحب بيت المال ، وصاحب البريد ، والقاضي ، اما الوالي فقد اقتصر عمله على الصلاة وقيادة الجند .

حين ولى الرشيد الخلافة عين مربيه وصديقه يحيى بن خالد البرمكي كبراً لوزرائه ، وخاطبه قائلا :

د قلدتك امر الرعيـة ، واخرجتـه من حقي اليك ، فاحكم ذلك على ترى من الصواب ، واستممـــــل من رأيت وامض الامور على ماتري » .

ومنذ ذلك التاريخ ظهر النظام اللامركزي في الدولة وبدأ نشاط اصحاب المطامع والنايات .

وقد صاغ الفقهاء نظرية الامارة على البلدانوالاقاليم فجعاوها أمارتين، عامة وخاصة ، وجعلوا العامة على نوعين : أمارة استكفاء بعقد عن اختيار وأمارة استيلاء بعقد عن اختيار منامارة الاستكفاء بعقد عن اختيار هي ان يفوض الخليفة الى الوالي أمارة بلد أو أقليم .

وامارة الاستيلاء بعقد عن اضطرار ، هي ان يستولي احد الامراء قسراً على ولاية من الولايات فيضطر الخليفة الى اقراره عليها ويفوض اليه تدبيرها وسياستها .

اما الامارة الخاصة فهي ان يقصر الخليفة عمـل الوالي على تدبـير الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضــة والذب عن الحريم دون التعرض القضاء والاحكام او جباية الخراج والصدقات .



كانت ولاية الاقالم من المناصب الرفيعة في الدولة الاسلامية ، ويصف لنا القلقشندي في كتابه صبح الاعشى كيفية تقليد الخلفاء العباسيين ولاة الاقالم فيقول:

« اذا كان الذي يوليه الخليفة من ماوك النواحي البعيدة عن حضرة الخليفة ، جهز له التشريف من بغداد ، صحبة رسول من جهة الخليفة ، وهو جبة اطلس اسود بطراز مذهب ، وطوق من ذهب يجمل في عنقه ، وسوار من ذهب يجملان في يديه ، وسيف قرابه ملبس بالذهب ، وفرس بحركب من ذهب ، وعلم اسود مكتوب عليه بالبياض اسم الخليفة ينشر على رأسه .

فاذا وصل ذلك يلبس الوالي الخلمة والعهامة ويتقلد السيف ويركب الفرس ويسير في موكبه الرسمي حتى يصل الى محل ملكه » .

## أهل الذمة في الاسلام

اعطى التشريع الاسلامي أهل الذمة كل الحربة في ممارسة حياتهم الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية ، ولم يكسن محول بين الذمي وبين ما كان يريد ، مكتفياً بالجزية اليسيرة التي يأخذها منه كل عام .

وكان الذمي يطرق ابواب العمل فيراها مفتوحة امامه على مصاريعها ، فكان هذا دافعاً له الى اختيار نوع من الاعمال او الصناعات تدر عليه الارباح الوفيرة (١) ، فكان منهم الصيارفة والتجار او اصحاب الضياع والاطباء ، بل ان اهل الذمة نظموا انفسهم ، بحيث كان معظم الصيارفة والجهابذة في الشام مثلاً من اليهود ، على حين كان اكثر الاطباء والكتبة

١ \_ الحضارة الاسلامية ج ٧ س ٦٨

من النصارى . وكان رئيس النصارى في بنداد هو طبيب الخليفة ، وكان رؤساء اليهود جهابذتهم عنده (١) .

وقد اعتبر كل من ابي حنيفة وابن حنبل حياة الذمي متكافئة مع حياة السلم وديته دية المسلم ، أما مالك فيعتبر دية المهودي او النصراني نصف دية المسلم ، وعند الشافعي ثلثها ، اما الحجوسي فديته جزء من خمسة عشر جزءاً من دية المسلم (٢) .

ولم يكن يوجد في المدن الاسلامية احياء مختصة اليهود او النصارى بحيث لا يتعدونها ، وان آثر أهل كل دين ان يعيشوا متقاربين ، وكانت الاديرة المسيحية منتشرة في كل اجزاء بنداد ، حتي كادت لا تخاو منها ناحة (٣) .

كان اهل اللمة يماملون في مارستانات بغداد معاملة المسلمين ، وكان موتى المسلمين واهل اللمة يدفنون كل على حسدة ، وقد حدث مرة في عام ١٩٩٩ ه . ( ١٩٩٩ م . ) ان دام تكريت سيل كبير فغمر منها اربعمئة دار واغرق خلقاً كثيراً ، واضطر الناس فيا بعد ان يدفنوا موتام مجتمعين لا فرق في ذلك بين المسلمين والنصارى (٤) .

انطلاقاً من مبدأ الحرية الدينية والفكرية والمقائدية التي سادت الهجتمع الاسلامي منذ بدء تكوينه ، فقد سمحت الدولة لمختلف اهل الملل

١ ــ الحضارة الاسلامية ج ٢ س ٦٨

۲ ــ کتاب الخراج لیحیی بن آدم الفرشي طبعة لیدن ۱۸۹۰ ص ۵۰ (الحضارة الاسلامیة ۲ ــ ۹۹ )

٣ ـ الحضارة الاسلامية ج ٢ س ٧٥

٤ \_ الـكامل لابن الاثير (احداث عام ٣١٩ ه .)

الاخرى ان يمارسوا اوضاعهم الاجتماعية والحقوقيدة طبقاً لما في كتبهم المقدسة ، فنشأت الحاكم الروحية الخاصة للنظر في اوضاع غير المسلمين ، وكل حسب العشيرة التي ينتمي اليها ، مع وجود الحكم المدني الذي يضع جميع المواطنين على قدم المساواة امام العدالة .

وعرف الشرق الاسلامي في ازهى عصوره الحساكم الكنسية ، وكان الرؤساء الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة الى جانب واجباتهم الدينية ، ولم تقتصر احكامهم على مسائل الزواج بل كانت تشمسل ايضا مسائل الميراث واكثر المنازعات التي تخص المسيحيسين وحدم ، على انه يجوز للذمي ـ ان اراد ـ ان يلجأ الى محاكم المدولة الرسمية (١) .

وكما ان الدولة الاسلامية افسحت المجال امام اهـــل الذمة الآن ينشئوا المحاكم الدينية الحاسة بهم كذلك سمحت لهم باقامة شعائرهم الدينية على اوسع نطاق ، وقد بلغ من بعض الخلفاء انه كان يحضر مواكبهم واعيادهم ويأمر بصياتهم (۲) ، وفي حالة انحباس المطر كانت الحكومة تأمر بتنظيم مواكب يسير فيها النصارى وعلى رأسهم الاسقف واليهود ومعهم النافخون في الانواق .

هذا في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة الرسمية في الدولة الرومانية الشرقية قد ذهبت في معاداتها للمسيحيين الذين يخالفون رجالها في التفكير حد المداوة والبطش والايذاء ، حتى اننا نجد مؤرخي اليعقوبيسيين مثلاً يصفون البطارقة الذين عينتهم الدولة في انطاكية بانهم اضلل من فرعون واكثر كفراً بالله من مختنصر (٣) ولقد منعت الكنيسة الرسميسة نصارى

١ \_ الحضارة الاسلامية ج ٢ ص ٥٧

٢ ــ الحضارة الاسلامية ج ٢ ص ٧٠

٣ \_ الحفارة الاسلامية تج ٢ ص ٧١

ارمينية من استمهال النواقيس(١)وكثيراً ما كان رجال الشرطة العربيتدخلون بين الفرق النصرانية لمنعهم من المشاجرات حتى عين حاكم انطللكية في القرن الثالث الهجري وجلا يتقاضى ثلاثين ديناراً من النصارى في الشهر وكان مقره قرب المذبح وعمله ان عنع المتخاصمين من قتل بعضهم بعضا.

وفي بغداد نفسها كان ثمة تحاسد وتنابذ بين النساطرة واليساقية ، حتى بين اهل النفوذ من النصارى الذين كانوا يتولون المناصب الهامة في الليولة ، وهذا عيسى بن شهلا الطبيب لما تولى الطبابة (أي اصبح طبياً خاصاً للخليفة) اغتنم تلك الفرصة وبسط يده على المطارنة والاساقفة. بأخذ اموالهم لنفسه ، حتى انه كتب الى مطران نصيبين كتاباً يلتمس منه فيه من آلات البيعة اشياء عظيمة المقدار ويهدده ، وبما جاء في كتابه اليه د الست قمل ان أمر الملك بيدي ان شئت امرضته وان شئت عافيته ؟. ، في كان من المطران الا ان بنث بالكتاب الى الربيع صاحب الخليفة قائتهم هذا منه (٢).

كان الخلفاء في صدر الدولة العباسية يكر. ون الاساقفة ويجالسونهم، فالهادي كان يستدعي اليه الاسقف تيموثاوس في اكثر الايام ويحاوره في الدين ويبحث معه ويناظره ويطرح عليه كثيراً من المشكلات ، وله معه مباحث طويلة ضمنها كتاباً آلفه الاسقف في هذا الموضوع .

وكذاك كان يفعل هرون الرشيد وغيره ، وكثيراً ما كان الاساقفة يطلبون من الخلفاء ان يثبتوهم في مناصبهم للاعتزاز بذلك على اخصامهم او منازعيهم ، وكان النصارى يهدون الخلفاء ايقونات بعض القديسين فيقباونها منهم (٣) .

١ \_ الحضارة الاسلامية ج ٢ س ٧١

٢ ــ التبدن الاسلامي ج ٤ س ١٣٥

۳ \_ التمدن الاسلامي ج ٤ س ١٣٨

اما عن الوظائف الادارية التي كان أهل الذمة يشغلونها في الدولة الاسلامية فهي كثيرة ومتعددة الاختصاصات ، ويحكى ان المدوالي الفرس لما اخذوا في تنظيم الادارة الحكومية وترتيب دواوينها شعروا بافتقاره الى من يعينهم على ذلك من اهل الذمة في العراق والشام ، اذ كانوا من اهل معرفة في الحساب والكتابة واعمال الخراج فعنلا عن الطبابة ومختلف انواع العلوم الاخرى . فعرضوا عليهم العمل ، واطمعوه بالرواتب والجوائزوسهوا لهم اسباب المعيشة وقربوهم واكرموهم ، فأطمأن هؤلاء اليهم وتقاطروا الى بغداد ، وخدموا العباسيين بعقولهم واقلامهم بما انسوه من تسامحهم واطلاق حرية الدين لهم .

وكان عمن تولى ديوان الجيش من النصارى في الدولة العباسية ملك بن الوليد، قلده اياه المنتصم ، واسرائيل النصراني، قلده اياه الناصر لدينالله ، وادرك بمضهم رتبة الوزارة فتقلد امرها ابو الملاء صاعد بن ثابت في ايام المتقى بالله .

يقول آدم متز في « الحضارة الاسلامية ، استناداً الى المقدسي ويحيى بن سميد .

ان من الامور التي نعجب لها كثرة عدد المهال ، والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الاسلامية ، فكان النصارى الذين يحكمون المسلمسين في الاسلام هم من الكثرة بحيث اننا نرى من ان الشكوى من تحكيم اهل الذمة في ابشار المسلمين ( اجسامهم ) واموالهم شكوى قديمة يعود تاريخها الى صدر الاسلام (١) . وكانت الحركات انتي يقصد بها مقاومة النصارى موجهة اولا الى محاربة تسلط اهل الذمة على المسلمين ، ومع ذلك فقد كان الكتاب المسيحيون منتشرين في كل مكان .

١ ــ الحضارة الاسلامية ج ٢ س ٨٧ عن عيون الاخبار لابن تتيبة

وقد اعتمد عدد كبير من الخلفاء والقادة على كتاب مسيحيين في ادارة اعمالهم ، وكانت لهم الحظوة عندهم والكلمة النافذة ، فهــــذا نصر ابن هرون وزير عضد الدولة البويهي يستأذن سيده في عمارة البيع والديرة وفي اطلاق المال لفقراء النصارى فيأذن له (١).

وقد افتى بعض فقهاء الاسلام الكبار بأنه يجوز ان يكون الذمي وزير التنفيذ لا وزير التفويض ، لذلك رأينا الخليفة المأمون يولي مدينة بوره بمصر عاملا مسيحياً ، فكان اذا جاء يوم الجمعة لبس العامل السواد، وتقلد بالسيف والمنطقة ، وركب برذونا ومشى قدامه اصحابه ، حتى اذا وافي المسجد توقف ، ودخل خليفته ، وكان مسلما ، فصلى بالناس وخطب للخليفة ثم خرج ليعود الوالي في موكبه الرسمي الى مقر ولايته (٢) .

١ ... الكامل لابن الاثير ج ٨ س ١٨٠
 ٢ ... الحضارة الاسلامية ج ٢ س ٩١

# ارمينية ولاية عربية

في بدء العصر العباسي ـ اي في زمن المنصور ـ بلغت مساحة المملكة العربية ١٠٠٠ و٣٥٠٠ ميل مربع ، أي ما يساوي مساحة القارة الاوروبية كلها ، وتمتد حدودها من بلاد السند وما وراء نهر بلخ شرقاحتى سواحل المغرب الاقصى على المحيط الاطلسي غرباً ، وبعض مرتفعات ارمينية والقوقاز شمالاً حتى جنوب الجزيرة العربيــة واراضي النوبة في افريقيا جنوباً .

وهذه المساحات تشمل في عصرنا الراهن البلاد التالية:

السند ، بلوخستان ، افغانستان ، ایران ( مع بسلاد آخری فی شرقیها ) ، ترکستان الروسیة ، القوقاز حتی مدیسة تغلیس ، ارمینیسة ، الجزیرة العربیة ، مصر ، بلاد النوبة ، السودان ، لیبیا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، ثم سوریة والعراق وفلسطین والاردن ، هذا بالاضافة الی الانداس ، وعدد من جزر البحر الابیض المتوسط .

وكان سكان الملكة العربية في ذلك البصر يزيدون على متي مليون نسمة عِثاون جموعـة من الامم والشعوب ذات اللمات المتباينة والحضـارات القديمة التي تتفاوت بمضها عن بعض في الرقي والتأخر (١) .

وقد استطاعت الحضارة العربية ان تتمثل تلك الحضارات المختلفة ، وتهضمها وتضيفها الى تراثها الفكري والعلمي والروحي ، فاذا بتلك الحضارات تصبح رفداً للحضارة العربية النامية المتطورة ابدا .

في ذلك العصر ، اي في زمن المنصور ، كانت مساحة ارمينيــــة تبلغ ٢٠٥٠ ميل مربع ، على حين ان مساحة العراق والجزيرة مجتمعتين ما كانت لتزيد عن عشرة آلاف و ٢٠٥ اميال (٢) .

وكانت المملكة العربية تقسم في ذلك العهد الى اثنتي عشرة ولاية ، وكانت ارمينية والجزيرة وافربيجان تشكل مما ولاية من تلك الولايات ، ثم فصلت الجزيرة عن الاقليمين ، وجملت ولاية مستقلة ، في حين بقيت ارمينية في معظم العهود العربية تشكل مع افربيجان ولاية واحدة ، وكانت المورها تدار من قبل امراء افربيجان الذين جعلوا عاصمتهم في البدء مدينة المراغة ثم انتقلوا الى اردبيل واخبراً استقروا في مدينة تبريز .

في زمن الخليفة المأمون تم تقسيم المملكة الى / ٢٧ / اقليماً كما جاء في كتب الاصطخري وابن حوقل وابن الفقية \_ منها سبعة في المغرب و / ٢٠ / في المسرق ، وكانت ارمينية التي انفصلت عن انربيجان في ذلك المهد تمثل واحداً من الاقاليم المشرين في المشرق الى جانب العراق والمسام والجزيرة وفارس والسند والديلم وانربيجان وغيرها .



١ ــ التعدن الاسلامي ج ١ م ١١٦

٢ ـ التمدن الاسلامي ج ٢ م ٧٦

في الفترات الاولى التي كانت ارمينية تنفصل فيها عن الربيجان كانت تتخذ عاصمة لها مدينة دبيل، واحياناً كانت تضاف اليها اران وتصبح الماصمة برذعة ، واخيراً ، وفي العهد السلجوقي ، حين قسمت الى دويلات صغيرة ومقاطعات برزت خلاط كماصمة رئيسية تهيمن على اقسام كبيرة من البلاد بلغت نسبتها خمس مساحة الاقليم .

#### النشاط الاقنسادي

خلال فترة الحكم العربي كانت ارمينية متفوقة على غيرها من الاقاليم بأنواع خاصة من الصناعات والمنتوجات الزراعية والحيوانية .

فثلا كانت البسط الارمنية المحفورة والمزهرة تمتبر من اجود انواع البسط في العالم، وكانت انواع الصباغ المستعملة في هذه البسط من افضل الانواع واشهرها.

يقول الثمالي في كتابه لطائف المسارف (ص ٢٣٢) ان الصوف الارمني المستخدم في البسط هو من اجود الانواع في السالم بعد صوف مصر ، وان الخلفاء وكبار رجال الدولة العربيسة والعظاء والاثرياء كانوا محرصون اشد الحرص على اقتناء البسط الارمنية .

كما كان الجميع ايضاً يحرصون على شراء التكك الابريسيمية التي الشهرت بصنعها مدينة سلماس وغيرها من المدن في ارمينية ، وكانت هذه التكك مدعاة زهو مقتنيها ومباهاتهم بها ، وكانت تباع في اسواق المدن المربية كشيء نادر ونفيس ويتراوح ثمن الواحدة منها بين دينار واحد وعشرة دنانير من الذهب .

ويتحدث الرحالة العرب (١) عن عيون النفط المتفجرة في مدينــــــة باكويه ( باكو ) من نواحي الشروان ، وهو على انواع مختلفة .

وقد اشتهرت دبيل بصنع الثياب المرعزية والصوف والوسائد ومادة القرمز ( وهي نوع من الصباغ معروف ومشهور ) اما مدينة مرند فقد كانت مشهورة كزميلتها مدينة تبريز بصنع المقاعد المحفورة ، وكان الناس يتهافتون على شرائها من جميع انحاء المملكة .

ومن بحيرة وان كانوا يستخرجون سمك الطريخ وهو نوع عجيب من السمك ، يقول ابن الاثير ان هذا السمك يعتبر من عجائب الدنيا لأنه صغير ، ولا يشابهه سمك آخر في لذة الطعم ، ولهذا السمك في كل عام موسم معين ، فهو يخرج من هذه البحيرة في نهر يصب فيها ، بكميات هائلة جداً حتى انه يؤخذ بالايدي ، وبالآلات التي صنعها الاهلون هناك لجمعه ، فليس ثمة حاجة لصيده ، فاذا انقضى الموسم عاد الى الاختفاء حتى لا يكاد يظهر منه اي اثر .

وكان الطريخ مباحاً لجميع الناس ، يأخذون منه حاجتهم ويعمدون الى المتاجرة به ، وتسويقه الى بلاد العالم دون ان يدفعوا فيه شيئاً من المال . فلما استعمل عبد الملك بن مروان اخاه محمد على الجزيرة وارمينية منع الناس من اخذ السمك إلا بثمن ، وجعلها عهدة والتزاماً للراغبين في استثاره ، ومنذ ذلك اليوم اصبح للطريخ المتدفق من البحيرة قيمة ، ويقول ابن الاثير تعليقاً على هذا ، « من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارم شيء (٢) .

١ ــ رحلة أبي دلف في الفرن الماشر الميلادي ص ١٥

٧ ــ الكامل ( احداث عام ٧٧ هجرية )

وقد جرت العادة ان يستخرج سمك الطريخ ثم يملح ، ويعبأ في اوعية محكمة ، ثم يصدر الى كثير من الاقاليم كالموسل ونواحي الجزيرة والمراق واصقاع الشام ، وكان الناس يقبلون على تناوله ويفضاونه على جميع انواع السمك المعروفة في مناطقهم .

يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان انه رأى من هذا السمك في مدينة بلخ ، وقيل له انه موجود ايضاً في مدينة غزنه وبين الموضعيين مسيرة اربعة اشهر (١) .

في اطراف بحيرة وان كانوا يستخرجون من الارض نوع يسمى « ملح البورق » الذي يستخدمه الخبازون ، وفي جبل واقع الى الجنوب من هذه البحيرة توجد مقالع الزرنيخ ومن المناجم المحدثة في عمق هذا الجبل كانوا يستخرجون اصل مادة الزرنيخ ، ومنها الاحمر والاصفر ، بكميات كبيرة .

وتصدر ارمينية نوعاً من البغال وصف بالصحة وقوة الجلد والفراهة وكانت مدينة الزوزان هي التي تنى بتربية هذا النوع وتبيعه بأثمان فاحشة في اسواق العراق والشام وخراسان .

وبالقرب من منبع نهر دجلة كانت تقوم مدينة اطلق عليها المرب اسم مدينة المدن ، وكان في هذه المدينة عدد كبير من المناجم التي كانوا يستخرجون منها مادتي النحاس والحديد . وكانت قيادات الجيوش العربية في جميع ولايات المملكة يبذلون الجهد للحصول على حديد هذه المسدينة لاستخدامه في صنع الكازغنديات الحمر التي توضع على الجند لتقهم حراب

١ ... معجم البلدان ( مادة خلاط )

المدو ورماحه وسيوفه ، وذلك بما عرف عن حديد هذه المدينة من القوة والصلابة التي تماثل قوة الفولاذ ..

وكنت ترى في تلك الحقب من التاريخ نهر الفرات يعج بالسفن المنتحدرة جنوباً وهي محملة بانواع من الخشب المستخرج من ارمينية والذي يفضل جميع الناس استخدامه في شؤون البناء والصناعات الخشبية كاكانت هذه السفن تحمل الى ارمينية ومنها الى بيزنطة وروسيا وبقية الامم التي تعيش في الشال زيت الزيتون المستخرج من بلاد الشام (١).

وكان الناس ، في حميه منهاطق الاقليم على حال كبير من سعة الرزق وبسطة الميش والتنعم علاذ الحياة وكانت اسعار الحاجيات رخيصة وكثيرة ، والمواد الغذائية تباع بانمان زهيدة وبسض انواع نمار الفاكهــة تؤخذ مجانا وبلا قيمة .

يتحدث ابن حوقل عن مشاهداته وانطباعاته حول وضع الاقليم وذلك خلال الرحلة التي قام بها عام بهم هجرية ( ٩٤١ م ) وضخها كتابه « صورة الارض » فيقول عن جبال ارمينية التي تتصل بجبل آرارات من جهة وجبال أهرو ورزقان من جهة ثانية مارة بتفليس متجهة شمالاً حتى جبال القفقاس : « لهذه الجبال ملوك واصحاب لهم نعم ضخمة وضياع وقلاع نفيسة وخيول وكراع الى مدن مضافة اليهم ، ونواح ذات رساتيق واقاليم عامرة ، وبهذه الجبال والنواحي والمدن والبقاع من الرخص والحصب والمراعي والمواثي والسوائم والخيرات والبركات والمتاجر والانهار والفواكه الرطبة واليابسة والخشب على سائر ضروبه مالا يحاط بعلمه ولا يبلغ كنهه .

وماوكها بها من سعة الاحوال وتمتعهم بالنعم والملاذ والتترف بالطيب والخياب والخيول والبغال ذوات المراكب من الفضة والذهب وقنية

٦ ـ تاريخ حضارة الاسلام ص ١٤ والحضارة الاسلامية ج ٢ ص ٣٣٤

الجواري الروقة من المنتيات والشهوريات والطباخات والنفقات الدارة السابغة ، وكثرة الآلة من الذهب والفضة والآنية الرفيعة الثقيالة المخرشة بالسواد من الصواني والاطباق والارطال والطسوت والاباريق والاسطال في غرائب الصنعة من اللجين والمسجد الى ما يشاكل ذلك من الزجاج الحكم والباور المخروط الثمين والجوهر من الحب والياقوت .

وكان اكثر هؤلاء الموك عليهم كالضرائب القائمة والاوازم تحمل في كل سنة الى ملوك افربيجان ، فلا تنقطع ولا تمتنع وكلهم في طاعة من ملكها فثقفها ، وكان ابن الساج يرضى منهم بالقليل مرة ، وبالتافه اخرى، على طريق الهدية ، فلما صارت هذه المملكة الى الرزبان بن محمد بن مسافر المعروف بالسلار جمل لها دواوين وقوانين ولوازم يخساطب على مرافقها وتوابعها وبقاياها » .

## الجباية المالية

يقول ابن الاثير في تاريخه الكامل ان الجند العرب الموجودين في الرمينية قد قاموا باعمال الشنب على عامل الخليفة المنصور فيها ، واقتحموا بيت المال في الاقليم ونهبوه ، فبعث العامل الى الخليفة يعرض الامر ، ويطلب الرأي فكتب له الخليفة يقول :

« اعتزل عملنا مذموماً مدحورا ، فاو عقلت لم يشنبوا ولو قويت لم ينهبوا » (١) .

والواقع ان اقليم ارمينية كان بالنسبة الى الدولة العربية يعتبر واحداً من الاقاليم الرئيسية التي تساهم في املاء بيت مال الخلافة وترجيح كفة الواردات على النفقات .

١ \_ الحامل ج ه ص ٤٨

فبينا كانت ارمينية في بداية المصر العباسي لا تدفع اكثر من اربعة ملايين درهم كل عام لبيت مال الخلافة (١) ، اذا بهذا الرقم يرتفع بعسد اعوام قليلة فيبلغ في زمن هرون الرشيد وابنه المأمون ١٩٦/ مليون دره تضاف الى هذا المبلغ ضرائب عينية هي ١٠٠/ بساطاً من النوع المزهر والمحفور ، و ١ ٨٥٠/ قطعة رقم ( نوع من الوشي ) وعشرة آلاف رطل من المالح السورماهي ( ملح الليمون ) ومثلها من سمك الطريخ و ١ ٢٠٠/ بغل من بغال الزوزان و ١ ٣٠/ بأزاً من التي تتخذ من قمم الجبال الارمينية موطناً لها ٢٠٠ .

هذا في حين ان جباية اذربيجان في الفترة المذكورة ماكانت لتزيد عن اربعة ملايين دره ، كما ان خراج اقليم الجزيرة وما يليها من اعمال الفرات كان يبلغ في الفترة ذاتها / ٣٤ / مليون درهم يضاف اليه الف رأس من الرقيق ( لوقوع الجزيرة على حدود بلاد الروم ، وقيام جندها بحملات المنزو الدائمة عليهم ) و / ١٧ / الف زق عسل ، وعشرة بزأة و / ٢٠ / قطعة كساء (٣) .

وبين ايدينا وثيقة تاريخية تبين بالتفصيل مقدار الجباية المالية في جميع مناطق ارمينية خلال عام ٣٤٠ هجرية ، وهذه الوثيقة اوردها ابو القاسم بن حوقل النصيبي في كتابه صورة الارض (٤) وهي تقول . ان ابا القاسم عسلي بن محمد جعفر الذي كان صاحب زمام يوسف ابن ابي الساج قد قولى مرافق اقليم ارمينية للمرزبان بن محمد وكان في الوزارة له ، وان ابا القاسم هذا قد فرض على محمد بن الوقت نفسه يتولى الوزارة له ، وان ابا القاسم هذا قد فرض على محمد بن

١ ــ التمدن الاسلامي ( عن روية ابن خرداذبه ) ج ٢ ص ٦٥

۲ ــ كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري ص ۲۸۱ و ۲۸۸

۳ ــ التبدن الاسلامي ج ۲ س ۹ ه

٤ \_ س ٣٠٣

احمد الازدي صاحب شروان شاه وملكها مبلغ مليون درم ويتحمل قسط من هذا المبلغ اشجانيق ( لعله جانيك ) صاحب شكي المعروف بأبي عبد الملك ، وعلى سنحاريب المعروف بابن سواده صساحب الربع / ٣٠٠ / الف درم وعلى ابي القاسم الويزوري صاحب ويزور خمسين الف دينار وألطاف ، وعلى أبي الهيجاء بن الرواد عن نواحيه باهر وورزقان خمسين الف دينار وألطاف ، وعلى أبي القاسم الجيذائي عن نواحيه وبقايا كانت عليه اربعم أنف درم ، وقد حاول هذا أن يماطل ويمتنع عن الدفع فاضيفت زيادة / ٣٠٠ / الف درم ومئة ثوب ديباج رومي جزاء له على ذلك . وألزم أبن الديراني صاحب الزوزان ووان ووسطان بما كان متفقاً عليه في وألزم أبن الديراني صاحب الزوزان ووان ووسطان بما كان متفقاً عليه في السنوات الماضية وهي مئة الف درم ، الا أن المرزبان أعفاه من الدفع ان استجار بابن الديراني وأضطر هذا إلى أن يسلم لمدو المرزبان .. لما بنو سنباط فقد فرض عليهم مبلغ مليوني درم عن نواحيهم من أرمينية الما بنو سنباط فقد فرض عليهم مبلغ مليوني درم عن نواحيهم من أرمينية وكراع بخمسين الف درم والطاف وكراع بخمسين الف درم .

ويقول ابن حوقل ان جباية الاقليم في ذلك العام بلغت عشرة ملايين دره ، وان هذا المبلغ يعتبر وسطياً وعادلا بالقياس الى الاعوم السابقة التي كان يفرض فيها على الاقليم مبالغ اكبر .



# العرب في المينية

كانت القبائل العربية قبل الاسلام دائمة الحل والترحال في البلدان التي يعيش فيها الخوان لهم من العرب استوطنوا تلك المناطق منسذ زمن بعيد ، وهذه البلدان هي الشام والعراق ومصر ، فكانت تلك القبائل كلا الجدبت الارض وحلت سنوات القحط والجفاف تركت مناطقها وانساحت في الارض سعياً وراء الكلا والمرعى واسباب العيش ، وكشيراً ما كانت تبعد في ترحلها حتى فارس ، فتدخل بلاد الاعاجم ولكنها لا تلبث ان تعود الى ديارها عند زوال اسباب هجرتها لأنها كانت تأنف حياة الذل والهوان تحت سلطان دولة الاعاجم (۱).

فلما اشرق فجر الاسلام واقبلت سنوات الفتح ، انضوت معظم القبائل المربية تحت راية الجهاد ، ومضى رجالها في اصقاع الارض يفتحون المدن والقلاع ويضمون الاسس القوية الثابتة لقيام الدولة العربية ، التي ما كانت لتغرب عن ارضها الشمس .

١ \_ التبدن الاسلامي ج ٤ س ٥٧ عن السكامل لابن الاثير

وهذا ابن خلاون المؤرخ العربي الكبير يمدد اسماء عشرات القبائل التي هاجرت من الجزيرة العربية مع اهلها وخيامها وانعامها ، وعاشت في اصقاع نائية من الدولة العربية ، فيقول (١) :

و هؤلاء كلهم \_ اي القبائل \_ قد انفقتهم الدولة الاسلامية العربية فتقاسمتهم الثنور القصية ، واكلتهم الاقطار المتباعدة ، واستلحمتهم الوقائع المذكورة ، فلم يبق منهم حي يطرق ، ولا حسلة تنجع ، ولا عشير يعرف ، ولا قليل يذكر ، ولا عاقلة تحمل جناية ، ولا عصابة (تنجد) بصريخ ، الاسم من ذكر اسمائهم في انساب اعقاب متفوقين في الامصار التي ألحوها بحملتهم ، فتقطعوا في البلاد ، ودخاوا بين الناس ، فامتهنوا واستهنوا .. (٢) ،

وخلال سنوات الفتح الاولى لم يكن العرب يندبجون بأهـل المدن المفتوحة ، بل كانوا يعيشون في بعض اطرافهـا في اماكن يطلقون عليهـا اسم الروابط ، ثم ما لبثوا ان دخلوا تلك المدن وجعلوا اقامتهم فيها ، ثم اختلطوا بأهلها وتفاعلوا معهم ، وانفعلوا بهم .

وقد رأينا في ارمينية نفسها كيف بدأت هجرات القبائل المربية اليها واستقرارها في بعض مناطقها ، ثم كيف اتخذت فيا بعد من حواضرها مواطن جديدة لابنائها واحفادها ، فقد كانت القبائل اليانية اول من دخل ارمينية ، مع الفاتحين الاول ، ثم جاءت النزارية حماية للأمير يوسف بن راشد السلمي ، الذي اراد ان يتقوى بهم ضد اليانية بعسد ان قويت شوكتها في البلاد .

۱ \_ تاریخ ابن خلدون ج ٦ ص ۳ ( طبعة بولاق )

٢ ـ حاشية الدكتور حسين مؤنس على كتاب التمدن الاسلامي ج ٤ ص ٤٩

وخلال الحملات العسكرية التي قام بها القمائد العربي يزيد بن مزيد الشيباني وابنه اسد وحفيده خالد ، ثم محمد بن خالد ، تدفقت على البلاد افواج المهاجرين من قبائل ربيعة وتغلب ووائل وشيبان ، تلك القبائل التي كان موطنها الاصلي في ديار بكر المناخمة لحدود ارمينية الجنوبية .

وابناء القبائل العربية في مصر ، جاؤا ايضاً الى ارمينية كأنصار للأمير عبد الكبير بن عبد الحميد الخطاب العدوي حين وليها ، ثم بعد رجوعه الى العاصمة ، آثر الكثيرون منهم البقاء والعيش في تلك البلاد .

يحدثنا احمد بن يوسف بن الازرق الفارقي في تاريخه المروف عن رحلة قام بها في عام ٥٤٥ هجرية ( ١٩٥٤ م ، ) الى ولاية الكرج في اقصى الشال من ارمينية ، ومكوثه عند ملك الكرج ديمتري بن داوود ثم قيامه مع الملك المذكور في جولة تناولت انحاء الولاية ، وكان يرافقهم فيها الامير ابو المظفر ملك الدربند ، وهو صهر الملك على ابنته ، يقول ابن الازرق :

بينا كان الملك وعسكره نازلين في برج يقع عند سفح احد الجبال الشاهقة ، اذا بجهاءة يأتون اليهم من ضياعهم، فجاء احدهم الى أبن الازرق وتحدث معه بالعربية فعتجب لذلك ، وسأل الفتى :

\_ من اين أنت يا فتى ؟.. اني ما رأيت بهذه الارض مستعربا ــ من تلك القرية ( مشيراً الى قرية على قمة في وسط الجبل )

- \_ ومن أين هذا الكلام العربي ؟
- \_ ان جميع من في القرية عرب ، ونحن جميعاً نتكلم العربية .
  - ـ ومتى حللتم في هذا المكان ؟ . .
    - ـ منذ نحو خمسمئة سنة .
    - \_ ومن أي العرب انتم ؟ . .
  - ـ من بني امية ، ومن كنده ومن قبائل اخرى .
    - \_ وما الذي جاء بكم الى هذا المكان ؟!.
      - \_ لا اعلمك . .
- ـ لماذا ؟ . . اني ارى انكم من قتلة الحسين الذين انهزموا من وجه المختار الثقني ، وهربوا الى هذه الجهات . .
  - \_ وكيف تعلم ذلك ؟ . .
- ــ من المعلوم والثابت في الكتب ، ان جماعة من قتلة الحســـــين انهزموا امام المختار الى الدربند .

ثم انصرف الفتى ، وفي اليوم التالي رجع الى ابن الازرق ومعه جماعة من قومه ، وكان فيهم شيخ كبير احمه محمد بن عمران ، فأخذ ابن الازرق يوجه اليه الاسئلة ، وهذا يجيبه عنها .

قال الشيخ : ان هذه البلاد اصبحت لنا وطناً ، ويوصي بمضنا بعضا ان لا نترك العربية مطلقاً . . ونساؤنا لا تكلم الاطفال إلا بالعربية لكي يتشأوا على اللسان العربي الفصيح .

ـ وكيف احوالكم هنا ؟ . .

سفي خير ، ليس بيننا وبين احد معاملة ، ولنا في هذه الارض التي مساحتها خمسة فراسخ في مثلها نحرث ونزرع ما نحتاج اليه ومايعارضنا الحد ، وهذا الامير صاحب الدربند يحسن الينا ويوفر علينا مصالحنا ، وكل من ولي امر هذه البلاد بحسن الينا ، ونكون عنده في احسن منزلة.

ثم ان الشيخ اعترف لابن الازرق بأن قومه قد انهزموا حمّاً من المغتار الثقفي وانهم هربوا الى هذه البلاد ، وهناك طائفة اخرى هربت الى مكان آخر ، ولكنهم لايعلمون ماذا صار اليه أمرها .

فقال له ابن الازرق ان العصبة الاخرى هربت الى الموسل، وجبل الجزيرة فانفذ اليها ابراهيم بن الاشتر النخىي وحاربهم فانهزموا امامه الى ولاية ميافارقين ، فارسل الى محاربتهم عبد الله بن ميسار فانهزموا امامه الى جبل السناسنة فوف ميافارقين واقاموا عند سنحاريب ملك السناسنة وم طائفة من الارمن (١) .

ويروي لنا ابن الازرق في تاريخة المذكور حادثة اخرى يقول فيها انه بينها كان يسير ذات يوم مع ملك الابخاز اذ وسلا الى برج واسع تحت جبل في قلمة شامخة ، فنزلا هناك وقال له الملك بأن في هذه القلمة رجل غريب اسير من ولاية حلب ، ثم طلب اليه ان يذهب ويجتمع بهذا الاسير

١ ــ هذه الحادثة منفولة نما عن تاريخ الفارقي صفحة ٤٣ ــ ٤٦ اما السناسنة فهم قبيلة من الارمن لهم حصون منيمة تجاور خلاط وهم صلح مع صحاحب خلاط ، ولم تزل هذه الحصون بأيديهم منفردين بها فلما سطوا على قافلة الحجاج وقتلوا منهم خلفا كثيرا واسروا وسلبوا ونهبوا الاموال وحلوا ذلك الى الروم ، عزم نصر الدولة بن مروان على غزوهم ، فلما سمدوا ذلك ورأوا جده ، راسله ملك السناسنة وبذل اعادة ما اخذ اصحابه واطلاق الاسرى والدي فأجابهم الى الصلح وعاد عنهم .

ابن الاثير في التاريخ الكامل ج ٩ ص ٣٠٦

الحلبي ويسأله عن حاله ، فأجاب ابن الازرق الملك الى رغبت وعزم على النهاب اليه في اليوم التالي ثم يسعى لدى الملك لاطلاق سراحه ، وبينا هو يتأهب للقاء الرجل وقت السحر اذ تلقى الملك خبراً يقول ان بعض الولاة قد ثاروا وتمردوا عليه فداخله الذعر ، وارتحل لوقته ومعهد ابن الازرق الذي لم يقدر له الاجتماع بذلك الاسير (۱) ..

اما ياقوت الحموي ، فانه يستمرض بعض اسماء العلـــاء العرب الذين انجبتهم ارمينية وانتسبوا الى مدنهـا ، وذلك في معرض حديثــه عن هذه المدن .

فمدينة ارجيش مثلاً ينسب اليها الفقيه الصالح ابو الحسن علي ابن محمد بن منصور الارجيشي ، وقد امضى هذا الرجل ايامه الاخيرة في مدينة حلب متعبداً بمدرسة الزجاجين وقد زاره ياقوت في المدرسة الذكورة فوجده كثير العبادات ملازما الصمت (٢).

وهذا ابو علي اسماعيل بن القاسم القالي الاديب العالم سلحب التساكي المدونة ، انه ينتمي الى مدينة قاليقلا ( ارزن الروم ) قال ياقوت انه بعد ان تثقف في بغداد رحل الى الاندلس واقام في قرطبة وفيها ظهر علمه ومات سنة ٢٥٠٠ هـ (٣) .

اما دبيل فينسب اليها عبد الرحمن بن يحيى الدبيلي ، ويذكر المدينة ابو يمقوب الخزيمي الذي عاش فيها بهذه الابيات من الشعر :

١ ــ تاريخ ابن الازرق الفارقي س ١١

٧ ــ مادة ارجيش في مسجم البلدان لياقوت الحموي

٣ ــ مادة قاليقلا في معجم البلدان لياقوت

شقت عليك يواكر الاظمان وهم الألى كانوا هواك فأصبحوا

لا بل شجاك تشتت الجيران قطعوا بينهم قيوى الاقران ورأبت، يوم دبيل، امرأ مفظماً لايستطيع حواره الشفتان (١)

وقد انجيت مدينة خلاط عدداً كبيراً من العلماء والزهاد منهم حسين الاخلاطي الذي كان في مقدمة اعلام عصره وكان قد رحل عن خلاط قبيل وصول التتار وتوجه الى مصر مع اهله وابناء عشيرته فاقام فها الى ان مات ، ويقول شرف الدين البدليسي في كتــابه , شرف نامه ، . انه لا يزال في مصر حي يقال له حي الخلاطيين نسبة الى جماعة حسين هذا الذين هاجروا معه .

ومن ابناء خلاط كذلك محي الدين الاخلاطي وكان علما من اعلام الفضل وهو احد الثلاثة الذين استعان بهم العالم الرياضي نصيير الدين الطوسي حين كلفه هولاكو بانشاء مرصد فلكي في بلدة مراغـــة تبريز فاستقدمه الطوسي من خلاط وعمل في تأسيس هذا المرصد مع زميليــــه مؤيد الدين العروضي ونجم الدين دبيران القزويني (٢).

ومدينة نشوى ، او نخجوان قصية ولاية بسفرجان ينسب الهيا جماعة من العلماء منهم حداد بن عاصم النشوى خازن دار الكتب بجــــنزة والفرج بن ابي عبيده الله النشوي ، واحمد بن الحجاف ابو بكر الآذري النشوي وابو المباس احمد بن الحسين بن نبهان النشوي وغيره (٣) .

فاذا انتقلنا الى منازكرد المدينة الحصينة التي لست دوراً كبيراً في تاريخ الاقلم ، لا سيا في بداية حكم السلاجقة للبلد ، فانه

١ ــ مادة دييل في معجم البلدان لياقوت

۲ ـ شرف نامه ج ۱ س ۲۹۱

٣ ــ مادة نشوى في ممجم البلدان لياقوت الحوي

ينسب اليها الوزير ابو نصر المنازي ، وكان فاضلاً ادبياً جيد الشمر ، وقد وزر لبعض آل مروان ملوك ديار بكر ومات سنة ٤٣٧ هـ. وهو الذي يقول:

ابي ليعجبـــني الزنامي سحرة وبروقـــني بالجــــاشرية زير واكاد من فرط السرور اذا بدا ﴿ ضُوءُ الصِّبَاحِ مَنَ السَّرُورِ اطَّيْرُ ا واذا رأيت الجو في فضيـــة للفــــيم في اذيالهـــا تكسـير منقوشة صدر البزاة كأنهـــا فيروزج من فوقـــه بللور

#### $\star \star \star$

باكرتها وغصونها مقرورة والماء بين فروجها مدغور

هذا ، وكم لي بالكنيسة سكرة انا من بقسايا شربها مخور في فتيـــة انا والنـــديم ومسمع والكأس ثم الدف والطنبور(١)

وعلى ذكر الشعر ، هناك قصائد كثيرة قيلت في بعض المدن الارمينية كما قيلت في غيرها ، وهذا أبو الرضا الفضل بن منصور الظريف يتنسى عدينة بدليس:

بعسد التقي والنسك والسمت بدلیس ، قد جددت لی صوۃ هتکت ستري فی هوی شادن وكنت مطويــــــأ على عفــــــة وان تحاسبنــــا فقولي لنــــــا وان ذا الشخص النفيس الذي من طبعك الجاني ومن اهله

وما تحرجـــت ولا خفـــت مظنونـــة يمثني بها وقــــتي من انت یا بدلیس ، من انت نزيد في الوسيف على الندت قد صرت بنــداد على بخت(٢)

يقول ابن حوقل أنه حين زار ارمينية وجد أن سكانهـا العرب

١ \_ مادة منازكرد في مسجم البلدان لياقوت الحوي

٧ ــ مادة بدليس في معجم البلدان لباتوت الحوي

يتكلمون الفارسية والمربية وان ابناءها الآخرين يتكلمون عدة لغات اخرى وان الجميع يتكلمون الارمنية لغة البلاد الاصلية .

كما يقول انه رأى بين اهل ارمينية عدداً من فضلاء الاطباء الماسموين في صناعتهم ، وقال انه ادركهم فرآهم سادة اجلاء مياسيربصناعة الطب ، وهم ارباب ضياع ونعم وكراع (١) .

بقول الدكتور آ. هوانيسيان عضو اكاديمية العلوم في الاتحساد السوفياتي في محاضرة القاها عن تاريخ الطب الارمني والروابط بين مدرستي الطب العربية والارمنية بأنه في القرنين الحادي عشر والثاني عشر برز في ارمينية كثير من الشخصيات الطبية وردت اسماؤهم في المخطوطات التاريخية، من بينهم اطباء عرب وسوريون كتبوا باللغة الارمنية امثال ابو سعيده عيسى بن ابي سعيد وارمن امثال سركيس وسيمون وميكائيل واستبانوس وغيرهم ، وهناك آخرون ذاعت شهرتهم خارج حدود البلاد .

ويقول ايضاً في مكان آخر من المحاضرة ان الطب المربي علاقات وئيقة جداً بالطب الارمني فلما لاقت العلوم المربية نفوذا وقبولا حسنا في اوروبا نضاءل التأثير اليوناني في الطب الارمني تاركا الحجال للاطباء المرب ليحضروا الى ارمينية وليعملوا في اماراتها المختلفة ، وكثير منهم من اختص بدراسة الاعشاب الطبية في ارمينية واستعمل بعضهم صمغ ارمينية والشند هيزوبوس ( نبات صغير ذو رائحة عطرية ) وغيرها ، ولقد اهتم الطب العربي خاصة بعلم الادوية والى العرب تدين اولى الصيدليات الرسمية التي اسست في اوروبا .

ويقول الدكتور آ. هوانيسيان ان الاطباء العرب واليونان الذين عاشوا في ارمينية قد تمتعوا بشهرة عظيمة ، وقد خلف بعضهم كتباً طبية

٣ ـ ابن حوقل س ٢٩٩

باللغة الارمنية كالطبيب العربي السوري فرج (١) ..

ويتحدث الدكتور هوانيسيان ايضاً عن طبيب ارمني خلد اسمه في الريخ الطب العالمي وهو و مخيتار هيراتسي ، الذي عاش في القرن الثاني عشر ميلادي ، الا ان حياة هذا الطبيب الخاصة ظلت مع الاسف سراً اذ لم يعرف عنه الا القليل ، ومن هذا القليل ، نعلم انه ينتمي في دراسته الى المدرسة العربية ، وانه يتقن العربية واليونانية والفارسية الىجانب اللغة الارمنية وكان على معرفة بعلم الغلك والفلسفة ، وكان الاطباء الارمن يحترمونه ولا يشيرون اليه حين يتحدثون عنه الا به « خيتار الحكيم ، و الطبيب الكبير » .

وقد نشر مختيار كتاباً بمنوان « تفريج الحمى » وهو بعث عن الامراض الحرارية اعتمد في مصادره على مؤلفات ابقراط وافلاطون وابي بكر الرازي وابن سيناء وثابت قره وغيرهم .

ونجد مؤرخاً عربياً كبيراً هو الامام ابي العباس بن يحيى بن جابر الملاذري الذي عاش في القرن الثالث الهجري حين وضع مصنفه المشهور واريخ البلدان ، اعتمد على ابي براء عنبسة بن بحر الارمني في تثبيت المسادر التاريخية عن فتح ارمينية باعتباره واحداً من الرجال الاعــــــلام في ارمينيه (۲).

هذا ، وكانت الحياة في ارمينية بصورة عامسة هادئة ومستقرة ، لاسيا داخل المدن الكبيرة والحواضر ، حيث انصرف الناس الى تلمساسباب معيشتهم وتأمين سبل حياتهم وسعادتهم ، وحتمت طبيعة الحياة والعلاقات

الاجتماعية ان تقوم بينهم وحدة شبه تامة بمد ان ذابت الفوارق بين أبناء المدن الاصليين وابنائها الوافدين .

ومن بين البلدان التي شهدت كشافة في السكان العرب الى جانب ابنائها الارمن ، نذكر دبيل وخلاط ومنازكرد وارزن الروم وارجيش ووان وتفليس والنشوى والبيلقان وارزنجان وغليس من امهات المدن الكبرى في الاقايم .

واننا لنجد في كتاب ابن حوقل تلك الملاحظات المارضة التي كتبها الحد المملقين في بداية القرن السادس الهجري على بعض الصفحات مؤكداً لما ذهبنا اليه ، فنجده ـ مثلاً ـ حـ ين التعرض لمدينة تفليس يسجل المبارة التالية :

و مدينة تفليس كانت بيد الكرج اخذوها في العشر الاخير من سني ٠٠٠ هجرية ، وملك الكرج مع كفره يراعي اهلها ويمنع جانبهم من كل اذية وشعارات الاسلام فيها قائمة كما كانت ، ومسجد الجامع بمنوع من كل دنس ، يوقده الملك بالشمع والتمناديل وما يحتاج اليه ، والإذان في جميع مساجدها يجهر ، لا يعرض لهم احسد بسوء البتة ، وقد اختلط الآن المسلم والكرجي (١) . ،

ومن هذا نتبين ان روح الاخوة والتسامح كانت سائدة بين سكان البلاد في معظم المهود التي مرت خلال الحقبة التي يعنيها هذا الكتاب.

وانه لولا نزعة الطمع التي انغرست في نفوس بعض الامراء والقادة لل حدث كل الذي حدث ، ولما سفكت تلك الدماء وتعرضت تلك المدن لكثير من الهزات التي ادت الى اندثار بعضها وفناء الناس في بعضها الاخر.

١ \_ ابن حوقل ص ٢٩٢

## الارمتي مواطن عربي

تحدثنا في المبغجات السابقة عن انسياح الانسان العربي في ارمينية ومناطق الشهال ، واتخاذ بعض ربوعها الخصبة مقراً له وسكناً ، والان ، نقدم الوجه الثاني للصورة ، فنتحدث عن انسياح الانسسان الارمني في اقاليم الدولة العربيسة ، وتوغله في مناطقها واسقاعها النائية ، واقباله على العيش مع الخوانه العرب من ابناء تلك الناطق وانصاره في البوتقة العربية ، كا انصهر الخوه العربي في بوتقة وطنه الأم . .

ولكن ، قبل ان نستمرض اسماء الرجال الاعلام من الارمن الذين تأقلموا داخل الوطن العربي ولمبوا ادواراً رئيسية وحاسمة في مسيرة التاريخ العربي ، لا بد ان نتوقف قليلا عند المرأة الارمنية ، فالمرأة هي الاخرى لمبت دورهـــا في التاريخ العربي ، ونعني بالمرأة هنا ســـيدات البلاط وامهات الخلفاء . .

من المروف ان هناك عدداً من الخلفاء المباسيين ، لا سيا أولئك الذين ظهروا في مرحلة اضمحلال الخلافة العباسية وسقوطها ، قد وللتهم أمهات غير عربيات ، فهناك الأم الرومية والحبشية والتركيبة والصقلبية ، اللواتي دخلن قصور الخلفاء باسم جوار وإماء ، ثم اصبحن أمهات ولد ،

وغدون بمد حين من اصحاب النفوذ والسطوة حتى على الخليفة نفسه . كما هو معروف عن « السيدة » أم الخليفة المقتدر وغيرها . .

فاذا استعرضنا اسمساء الخلفاء العباسيين الذين ينتمون الى أمهات الرمنيات الجنسية لوجدنا ان هناك اثنين على الاقل ، اكد المؤرخون المرب على ان امهاتهما ارمنيات وهما الخليفة القائم بأمر الله ابن الخليفة القادر بالله الذي دامت خلافته ثلاثة واربدين عاماً ، وهي اطول مدة يقضها خليفسة عاسي على العرش ، شم الخليفة القتدى بالله ...

#### بدر الدجي

أم الخليفة القائم بأمر الله ، وكانت جارية في قصر الخليفة القادر ، فلما انحبت منه ابنه القائم جملها أم ولد ، ورفع منزلتها ، بعد ال اعتقها ، كانت بدر الدجى من فضليات النساء ، وقد عاشت بعد التسمين من العمر ويقول جمال الدين بن تغري بردى (١) انها لما ماتت صلى عليها ابنها الخليفة ودفنت في موكب مهيب يليق بمكانتها .

### قرة العين

كان اسما ارجوان ، وقد اطلق عليها في البدء هذا الاسم لاحمرار بشرتها وبهائها ، وجمالها الفائن ، دخلت قصر الخليف القائم بأمر الله العباسي كواحدة من الحواري الارمنيات اللهاتي كن يخدمن سيدة القصر الكبيرة بدر الدجى ، وقد حظيت باعجاب السيدة لأدبها ورقبها وتهذيها ، فقربتها منها ، لم يكن القائم بالله سوى ولد ذكر واحد ، هو ولي عهده الامير ذحيرة الدين عمد ، وقد اراد والده ان يزيد في رعايته واكراسه

· -

واعداده لحمل المسؤولية الكبرى التي تنتظره ، فأشارت عليه بدر الدجى ان يكلف ارجوان الفاتنة بخدمته والسهر على راحته ، وان تصبح منذ اليوم الذي يبلغ فيه مبلغ الرجال محظيته ، ففعل القائم ذلك . . وسعد ذخيرة الدين بأرجوان التي انصرفت الى المنابة به وتحقيق كل رغباته .

في عام ١٤٥٧ هجرية ( ١٠٥٥ م .) مرض ذخيرة الدين ، ثم ما لبث ان توفي ، وكان ما يزال في السابعة عشرة من المعر . . فاسقط في يد الخليفة الوالد ، وعم الحزن بغداد كلها ، ذلك لأن وفاة ولي المهد قد هدد الخلافة الساسية نفسها بالأنقراض ، إذ لم يكن ثمة من يستطيع ان يحمل عبء الخلافة من آل المياس غير القائم واولاده . . وفي غمرة اليأس الشديد علم ان ارجوان حبلي من ولي المهد ، فماد الامل الى النفوس ، وبعد خمسة اشهر ولدت ابنها عبدالله ، فارتفعت مكانتها في اعين الجليع وزاد القصر في تعظيمها واكرامها واطلق عليها القائم لقب « قرة العين ، لأنها أقرت عينه بحفيده الذي سيرث الملك من بعده ، ويبقي على الخلافة المباسية ، وقد عدها الناس من النساء الباركات ، وكان يوم الولادة من الايام الخالدة في تاريخ بغداد ، فقد خرج الناس فرحسين الولادة من الايام الخالدة في تاريخ بغداد ، فقد خرج الناس فرحسين الولادة من الايام الخالفة في تاريخ بغداد ، فقد خرج الناس فرحسين الولادة من الملكة بمولد الخليفة المنتظر ، وقد اطلق عليه لقب عدة الدين .

ذات يوم اكفهر وجه الساء ، وداهمت الاحداث الفاجعة مدينة بغداد فانقلب فرح القصر الى كدر ، وتلاشت اسبباب السعادة والعز ، وحل محلها الهوان والفقر . . . فتفرق الشمل ، وباعد البين بين القلوب الحبة . فني عام ٥٥٠ هجرية ( ١٠٥٨ م ) استولى ابو الحارث ارسلان الساسيري القائد التركي المشهور على بغداد ، وخطب فيها للخليفة المستنصر باللة الفاطمي ، واصبح المراق من عالك المدولة الفاطمية ، ونني

الخليفة القائم بأمر الله الى بلدة الحديثة (عانة ) واسترت والله الخليفة قطر الندى وسها قرة الدين ووصال قهرمانة القصر ودخل العلفل عسدة الدين مع عمته في غمار الناس ببنداد ، وكان عمره اربع سنوات ، وقسد انخذت عمته من المساجد مأوى لها ولابن اخيها ولمدد من افراد الاسرة المالكة بعد ان نضت عنهم ثياب الهز والبستهم الثياب الخشنسة لتخفي امره عن عيون البساسيري وجواسيسه الذين نشطوا في البحث عين ولي العهد الصغير .. فكانوا يتنقلون بين المساجد ، فيبيتون كل ليلة في واحد منها ، ويختلطون مع جماعات المسولين والكديين والشردين ، وكان الحصول على رغيف الخبر قد اصبح امنية عزيزة المنال ، وكذلك الوصول الى دئار سميك يقيهم لسمات البرد غدا حلما بسيد التحقيق ، واخيراً استطاعت الممة ان تتممل سراً بأحد انسار الخلافة ويمرف بابن المحلبسان فخرج بهم من بغداد الى فواحي سنجسار ، ثم حملهسم الى حران في الجزيرة واقام بها ميهم ..

اما قرة الدين ارجوان وقطر الندى والقهرمانة وصال ، فقد وقعن في يد الساسيري ، ذلك ان قطر الندى ، وكانت قد فاهزت على التسمين واحدودب ظهرها ، وفت الرض في عضدها ، قد عجزت عن تحمل هذا السبه الرهق ، وهي في هذه السن فأرسلت كتاباً الى البساسيري تعلمه على المكان الذي تقيم فيه ، وترجوه ان يرفع عنها وعن رفيقاتها هذا الضيم الذي يحيق بهن .

فقبض عليهن البساسيري وافرد لهن داراً في الحريم الطاهري ورتب لهن جوار يقمن على خدمتهن واجرى لهن راتباً من الخبر واللحم وبقين في حكمه اسرى .

 في يوم الثلاثاء ٩ جمادى الآخرة عام ٤٥١ هجرية وصل الاسير عدة الدين ابو القاسم مع عمته في رعاية ابن المحلبان ، فزينت بنداد وخرج الناس لاستقباله ، وكان دخوله في زيزب كبير في دجلة ، فلما بلغ مشرعة باب الغربة ، جيء بفرس فحمله ابن المحلبان على كتفه واركبه الفرس ودخل به دار الخلافة وسلمه الى جده القائم بأمر الله ، وقرت به عين امه قرة المين (١) .

ظلت قرة الدين على قيد الحياة خلال مدة خلافة ابنها المقتدي بالله ثم خلافة حفيدها المستظهر بالله ، وخلامة ابنه المسترشد بالله ، ورآت البطن الرابع من اولادها ، وتوفيت سنة ١٦٥ هجرية وهي اول سنة من خلافة المسترشد المذكور ودفنت في دار الخلافة ثم نقلت في السنة نفسها الى مقبرة الخلفاء المباسيين بالرصافة على مقربة من قبر الامام أبي حنيفة .

يقول ابن الاثير في تاريخه الكامل (٢) انه كان لهذه السيدة الفاضلة بر كثير وممروف ، وهي التي شيدت , رباط ارجوان ، بغداد ، وقد ادت فريضة الحج ثلاث مرات وكانت موضع تقدير واحترام حميعالمواطنين .

\* \* \*

والآن ننتقل الى ميدان آخر . .

١ ــ هذه الفعة مأخوذة بتصرف عن كتاب « سيدات البلاط العباسي » س
 ١ ٢٣٢ وما يليها .

٧ ــ احداث عام ١١٥ هجرية

### الشيخ عبد الله الارمني

يستعرض ابن كثير في البداية والنهاية حياة رجل ارمني اصبح واحداً من العباد الزهاد ونعني به الشيخ عبد الله الارمني (۱) فيقول ان المه كانت امرأة مولدة ( داية ) لزوجة الخليفة ، وانه قد اسلم على يد عبد الله اليونيني ثم اعلن الزهد والتفرغ للعبادة واخذ يجوب البلاد ويقيم في البراري والجبال والوهاد ، وانه حفظ القرآن واشتغل بالماملات في البراري والجبال والوهاد ، وانه حفظ القرآن واشتغل بالماملات والرياضيات ، ثم اقام آخر عمره بدمشق حتى مات فيها عام ١٣١ هجرية والرياضيات ، ثم اقام آخر عمره بسفح جبل قاسيون .

### ابو صالح الارمني

وهذا ابو المكارم جرجس بن مسمود المسروف باسم ابو صالح الارمني عاش في مصر خلال القرن السابع الهجري ( الثاني عشر ميلادي ) وقد خلف وراءه عدة مصنفات ومؤلفات قيمة ، من اهمها كتاب بعنوان ( كنائس واديرة مصر ) طبع في اكسفورد عام ١٨٩٥ ميلادية وهوواحد من اهم الكتب التاريخية التي يعتمد عليها المؤرخون كراجع موثوق بصحتها وصدق الملومات الواردة فيها .

### علي بن يميى الارمني

حين نستعرض اسماء القادة الذين اسهموا في دفع حركة التساريخ العربي يقفز اسم القائد البطل الامير علي بن يحيى الارمني الى الاذهان فهو الرجل الذي ضرب اروع آيات البطولة والتضحية في حروبه الكثيرة ضد الروم ، وكانت اعلامه ما تفتأ ترفرف في قلب اللولة البيزنطيسة ،

۱ ــ جزء ۱۳ صفحة ۱٤١

وكان سيفه البتار بثير الخوف والهلع في قلوب البيزنطيين اجمع.

كان على بن يحيى احد القادة العظام الذين يتولون امارة الجند المرب المرابطين على حدود الدولة الرومية في مناطق الجزيرة وكات كثير الاغارة على الروم ، وكان اسمه يدوي في تلك الاصقاع كبطـــل فاتك ، يرهب الاعداء ، ويفخر به المواطنون .

لم يكن الامير علي بن يحيى الارمني متفوقاً في ميدان الحرب فحسب ، بل كان متفوقاً ايضاً في ميدان السياسة وادارة حكم البلاد ، فقد تولى امرة مصر مرتين وكان في كل مرة مضرب المثل في الشجاعة والاقدام وحسن السياسة ولين العريكة ، ويصفه ابن تفرى بردى بأنه وكان اميراً شجاعاً مقداماً جواداً محدحاً عارفاً بالحروب والوقائع مدمراً سيوساً محمود السيرة في ولايته واصله من الارمن (١) .

كانت ولايته الاولى على مصر عام ٢٢٦ هجرية من قبل الامير ابي جعفر اشناس التركي فوصل الى الفسطاط واقام بالمسكر على على الامراء واخذ في اصلاح احوال الديار المصرية واقماع المفسدين ، ولما رأى الواثق بالله انه بأمس الحاجة الى سيفه وخبرته في القتال لدفع خطر الروم عن البلاد استدعاه اليه وولاه امارة الثنور وكلفه بمنظيم حملات الصوائف والشواتي ، وفي عام ٢٣٤ ه . ( ٨٤٨ م . ) اعيد الى ولاية مصر اميراً على الصلاة فبقي فيها مدة سنة وثلاثة اشهر إلا اياماً ، ثم استدعي ثانية الى العراق ، وتقلد امارة ارمينية وافربيجان واران والجزيرة وقتل في عام ٢٤٩ ه . ) داخل بلاد الروم (١) .

١ \_ النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٢٧٨

١ \_ راجع الصفحات من ١٤٢ الى ١٤٥ من هذا الكتاب .

### بدر الجالي

يقول ابو يملي حمزة بن القلانسي في تاريخه المعروف بذيل تاريخ دمشق مستهلا احداث عام ٥٥٥ ه . (١٠٦٣ . ) (١) .

وصل الامير تاج الامراء المظفر مقدم الجيوش شرف الملك عدة
 الامام ثقة الدولة بدر الجمالي الى دمشق والياً عليها » .

وبدر الجمالي هو من ابناء الارمن الذين استوطنوا الديار المصريسة وخدموا الدولة العاوية الفاطمية ووضعوا سيوفهم في خدمسة العرش الذي كان يبسط سلطانه على مصر وفلسطين والشام ، ويشكل المنافس القدوي العذلافة العباسية المنكمشة على نفسها في العراق .

في العام الذي نؤرخ له الآن وصل الامير بدر الجمالي والياً على دمشق من قبل الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ، واقام فيها فترة من زمن (مدبراً لها وآمراً وناهياً فيها (٢) ثم خرج عنها لخلاف وقع بينه وبين (عسكريتها ورعيتها) وعاد اليها ثانية في عام ٤٥٨ هجرية والياً عليها مضافاً الها بلاد الشام بأسرها.

يتحدث سبط الجوزي في مرآة الزمان عن ولاية بدر الجمالي التانية

هذه فيقول انه قدم من مصر الى عسقلان ، وكان رجال بعض القبائل المربية من كلب وطي قد انتشروا في تلك المنطقة وأخذوا في الاغارة على المواطنين الآمنين في البلاد الشامية ، فحاربهم بدر ونكل بهم د وفعل بهم فعلا لم يسبقه احد اليه (۲).

۱ \_ صفحة ۹۱

۲ ــ دیل تاریخ دمشق س ۹۲

٣ ـ عن كتاب مرآة الزمان ( هامش رقم ١ ص ٩٦ من ذيل تاريخ دمشق )

حين وصل بدر الى دمشق نزل قصر السلطنة القائم بظاهر المدينة في مرج باب الحديد ، واقام مدة عام ونيف فأمن الناس لهييته ، ثم بدآت الخلافات تذر قرنها ، فاضطر بدر الى ان يبعث بأهله وامواله الى صيدا ثم يلحق بهم ، وكان حصن الدولة حيدرة بن منزو قد جاء نجدة الإهلاد دمشق ضد الجالي ، فلحق به يريد القبض عليه ، فاضطر بدر الى دخول عكا ، وحشد رجاله فيها ، وعاد ابن منزو من حيث اتى .

بعد انصراف الامير بدر عن دمشق ثارت الفتنة فيها ، وانقسسم الناس الى فريقين الاول يؤيد بدر الجهالي ، والثاني بقف في صف الشريف ابي طاهر ابن ابي الجن الذي جاء من مصر والياً عليها ، واخذ انصار بدر يراسلونه سراً ويدعونه الى دخول دمشق والفتك بالشريف ابي طاهر ، فبعث بدر اليهم رجلا يعرف بالقطيان في جماعة من اصحابه ، فلما دخل القعايان دمشق هرب ابن ابي الجن الى مصر ، وفي الطريق اليها مر بجدينة عمان البلقاء فقبض عليه اميرها بدر بن حازم غدراً وسلمه الى بدر الجهالي لقاء مبلغ من المال ، كان الجهالي وعده به ، وما كاد الشريف بدر الجهالي لقاء مبلغ من المال ، كان الجهالي وعده به ، وما كاد الشريف يمثل امام بدر حتى امر بقتله خنقاً ، فأثار هذا التصرف ثارة الناس في دمشق والبلاد الشامية كلها ، وارتفعت الاصوات بلمن ابن الحازم الفادر وبدر الجهالي القائل ، وضاعت من بدر فرصة الرجوع الى دمشق واستمادة ولايته عليها .

ثم حدثت فتنة بين المفاربة والمشارقة ووقــــع القتال بينهم ، وقد سبب هذا الحادث اندلاع النيران في الجامع الاموي ، وكان ذلك في ليلة النصف من شعبان عام ٤٥٨ هجرية ( ١٠٦٥ م ) وهال الناس ماحدث، فالقوا السلاح من ايديهم وهرعوا يحاولون الحماد النيران التي استمرت حتي

الصباح ، ولم تبق من الجامع إلا حيطانه الاربعة (١) .

ادى حريق الجامع الى خنق الفتنة ، فاستقر الرأي اخـــيرًا على الاستمانة بأمير الجيوش بدر الجــالي ، إلا ان هــذا لم يشأ ان يأتي الى دمشق وهو الخبير بطباع الناس ، فاتصل بسنان الدولة ابن منزو وقبل ان يصالحه ويتزوج اخته ، ثم بعث به الى دمشق والياً عليها من قبله ، فاجمع المغاربة والمشارقة على الدخول في طاعته والائتهار بأمره .

مكث امير الجيوش بدر الجمالي في مدينة عكا حتى عام ٢٠٠٥ ، وكانت الديار المصرية قد سقطت فريسة الفوضى نتيجة سنوات القحط والجفاف التي مرت بها فكثرت القلاقل والفتن ونشط اللصوص والخارجون على القانون يقتلون السابلة ويسطون على البيوت ويستولون على اموال الناس ، واسرع الخليفة المستنصر يطلب المونة من امير الجيوش بدر الجمالي ، فغادر بدر مدينة عكا بحراً مع جيشه الخاص الذي كان يصطفيه من خيرة شباب الارمن الذين بحراً مع جيشه الخاص الذي كان يصطفيه من خيرة شباب الارمن الذين يتميزون بالشجاعة والجرأة والاقدام ، كما كان يضم هذا الجيش نفراً من فرسان التركان والمرب .

حين وصل أمير الجيوش الى مصر ، فوض اليـــه المستنصر أم الديار المصرية والشام وجميع مماليكه (٢) إلا ان دمشق كانت في ذلك العام قد سقطت بيد الملك اتسز الخوازرمي وقطعت الخطبة المستنصرية في جوامعها وبدأت فيها الخطبة العباسية .

استقر بدر الجمالي في مصر ، بعد ان زوج الخليفة المستنصر من ابنته فولدت له ابا القاسم احمد الذي تولى الخلافة من بعده ولقب بالمستملي.

۱ ــ ذیل تاریخ دمشق س ۹۷

۲ ــ النجوم الزّاهرة ج ه س ۱٤١

كان لا بد لأمير الجيوش ان يمسك زمام الامور بيد من حديد ويبطش بأعداء الخليفة دون رحمة ولا شفقة ليقضي نهائياً على مظاهر الفوضى ويضع الامور في موضعها الصحيح .

لقد اتهم المؤرخون بدراً بالقسوة وسفك الدماء خلال الفترة الاولى من حكمه. فقد عمدالى قتل جماعة بمن كانت تسعى في اثارة الفتن والفساد (١) ولكنه تصرف اقتضته المصلحة العامة ، فقد بلنت مصر قبل وصول بدر درجة من الفوضى واضطراب الامن جعل الانتقال من مكان الى مكات يستازم الخفارة الثقيلة ، وكان النيل يجيء ويذهب فلا تجد الارض من يزرعها ، وقد سيطر المفسدون على انحاء البلاد ، فكانت القسوة خير دواء لهذه الحالة المؤلمة التي وصلت اليها البلاد ، وقد نجح بدر في سياسته هذه واخذ بالقسوة كل مفسد او خرب ولم يرحم حتى ابنه « الاوحد ، عندما خرج عليه وتحصن بالاسكندرية ، فيقال انه قتسله بيده واباد كل من ماعده واعانه (٢) .

كان على بدر ان يقوم بمهمة شاقة هي اعادة تنظيم المولة ، وانقاذ اقتصاديات البلاد ، فبعد القضاء على اسباب الفساد ، بدأ اهتماسه بالنواحي المالية فأطلق الخراج للمزارعين ثلاث سنوات ، ثم جبى نصف الخراج في السنة الرابعة ، وعمر الريف واصلح الترع والجسور حتى صلحت الاحوال واستغنى اهل الريف وشعر الفلاحون بالأمن والرخاء ، ولتنظيم الرقابة اعاد تقسيم البلاد اداريا الى واحد وعشرين عملا ، وقسم الاعمال الى نواح ، والنواحي الى كفور وقرى ، كما شجع اصحاب رؤوس الاموال وذوي اليسار بالحضور الى مصر فكثر ورود التجار في ايامه بعد نزوحهم عنها ،

۱ \_ ذیل تاریخ دمش س ۸٤ \_

٧ ــ كتاب الوزارة والوزراء في النصر الفاطمي ص ١٥٨

يقول الدكتور محمد حمدي المناوي :

كان اغلب وزراء التفويض من الارمن مثل بدر الجـالي وابنه الافضل وحفيده احمد ويانس وزير الحافظ وبهرام والصالح طلائع بن رزيك، والملاحظ ان هؤلاء الوزراء الارمن هم الذين المبوا دوراً كبيراً في حياة الدولة الفاطمية (٣).

فمنذ وزارة بدر الجمالي اصبح الامر كله بيد الوزراء اصحـــاب السيوف لذلك كان الاحتفال بتوليتهم الوزارة بالغا حد الروعة والفخــامــة وقد جاء في السجلات المستنصرية عن حفل تولية بدر الجمالي ما يلي :

و وبرز امير المؤمنين من حجرات قصره الى ايوانه فافاض عليه حلة شرف كانت على جثانه ، ونزع منكبه سيف الاقتدار وقلده تقليد جده لابيه بذى الفقار ، وفوض اليه امور اللك الذي استخلفه الله تمالى على سلطانه ، خلافة عنه في دينه ودنياه ، ورفقا به الى محل لا يستحقه سواه ، بمشهد من عبيد دولته واعيان علكته من اصحاب السيوف والاعلام،

١ ـ الوزارة والوزراء ص ١٤٦

۲ ــ الوزارة والوزراء س ٤٠

۳ ـ الوزارة والوزراء س ۳۹

وكافة دعاة المؤمنين وسائر قضاة المسلمين ، وعين الله ترعاه وتأييده يكتنفه وينشاه ، وقرىء سجله وامير المؤمنسيين حاضر يرى ويسمع ، ويسده مبسوطة الى الله تعالى يدعو ويضرع في ابقائه لدولته وصرف المعاذير عن كريم مهجته ، .

كان دخول بدر الجمالي مصر ايذاناً ببدء تحول كبير في تنظيم الجيش الفياطمي ، اذ اصبح الوزير قائد الجيش الاعلى واصبح لقبه أمير الجيوش .

وقد بدأ بدر عهده بالتخلص من امراء الجيش الاتراك فقتلهم جميعاً في وليمة اقامها لهم ، وهكذا خلت مصر من كل طوائف الجند ولم يبق في الميدان الا الجند الارمن الذين حضروا مع امير الجيوش بدر فاسكنهم حارة الحسينية ومنذ ذلك الوقت المبح منظم الجيش من الارمن ، ثم بدأ انضهام المصريين الى الجيش بعد ان تلاشى نهائياً ظل الاتراك والمناربة (١)

لم يكتف بدر الجمالي باحداث التنيبر الجذري في الانظمة الادارية والمالية وانظمة الجيش بل تناول بالتنيير الكثير من الاوضاع .

فكما ان الجيش خضع لوزراء السيوف واصبح بيدم امر تسين القواد وعزلهم وتعبئة الجيش واعلان الحرب، كـذلك اصبح بيدم تسين الولاة وعزلهم والنظر بالظالم.

وكانت الوظائف الدينية وعلى رأسها قاضي القضاة وداعي الدعاة بيد الخليفة ، فلما جاء بدر الجمالي جمل القضاة والدعاة نواباً له ، واصبح من القاب وزير السيف « كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين » . ولم يبق للخليفة المستنصر أمر ولا نهى الا الركوب في الميدين (٢) .

۱ ـ الوزارة والوزراء س ۷۷

۲ ــ ذیل تاریخ دمش س ۹۷

اراد بدر الجمالي ان يقلد ابنه ابو القساسم شاهنشاه الوزارة في حيساته ، ويجمسل من الوزارة ورائسة كالخلافسة بأخذها الابن عن ابيه ، فاسنسد الى ابنه الافضل النظسر في كل ماكان بيده من صلاحيات وامر الخليفة , بانشاء سجل قرىء في الايوان بمرأى ومسمع من امير المؤمنين ومن سائر جلة الدولة واشرافها وامرائها واوليائها وجنودها وعما كرها وغربائها وخاصها وعامها ، واظهره على اعين الناس مجاياً من التقليد والتفخيم والتعظيم مفاخر هي المفاخر والممالي ، وعقد له من ذلك ما خفض به سكب المعادي وابهج قلب الموالي ،

في عام ٤٨٧ هـ ( ١٠٩٤ م . ) مات بدر الجمالي امير الجيوش في مصر ، ويقول صاحب النجوم الزاهرة ان السنة التي مات فيها سميت ر سنة موت الخلفاء والامراء ، ففيها مات الخليفة المقتدي بأمر الله العباسي وآف سنقر ( والد زنكي ) صاحب حلب ـ مات قتلا ـ ، وبوزان بالشام وبدر الجمالي بمصر وعمد بن ابي هاشم امير مكة ، واخيراً مات الخليفة المستنصر الفاطمي في مصر (١) .

من اهم الآثار التي شيدت في عهد بدر الجمالي والتي ما تزال باقية حتى يومنا هذا ، الابواب الثلاثة الكبرى لسور القاهرة ، وهي باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح التي تشهد بعظمة المهارة الفاطمية ، وهدذه الابواب من عمل ثلاثة اخوة من مدينة الرها ، ويظهر فيها اصول الفن البيزنطي ، وكذلك مسجد امير الجيوش بالقطم الذي اشتمل رغم صغره على عيزات معهارية نادرة (٢) .

١ ــ النجوم الزاهرة ج ٥ ص ١١

۲ ــ الوزارة والوزراء ص ۱۲۸

وقد بلنت مدة حكم امير الجيوش بدر الجمالي ٢٦ سنة واشهر فقد بدأت في ٢٨ جمادى الاولى سنة ٤٦٦ واستمرت حتى ربيع الثاني سنة ٤٨٧ هجرية (١) .

### الافضل سيف الاسلام

مات بدر قبل شهور من موت المستنصر ، فاسند الخايفة امـــور البلاد الى ابنه ابي القاسم شاهنشاه ومنحه لقب دالافضل سيف الاسلام».

ما كاد الافضل يتسلم مهام منصبه حتى بادر فوضع يده على جميع السلطات التي كانت لأبيه وزاد عليها ، ولما كان المستنصر قد بلغ مرحلة الشيخوخة فقد وضع عليه الافضل حجراً ، فهو لا يستطيع مفادرة قصره إلا لامامة الناس وخطبة الجمة وسلاة الميدين .

ولكن المستنصر كان نفسه على ابواب الابدية فانه مات بسد امير الجيوش ببضعة شهور .

وهنا. حدث امر على جانب عظيم من الاهمية ...

كان نزار هو اكبر اولاد المستنصر ، وهو احق الجميع بولاية المهد إلا ان الافضل كان يريد ان يضع على المرش ابن اخته احمد ، فهو ما يزال صنيراً ومن السهولة بمكان التعامل معه ، وبعد فات امه \_ اي اخت الافضل \_ تحب أخاها وتحترمه ، وستقف بجانبه في توجيه الخليفة الجديد الى مافيه فائدة الافضل ومصلحته .

كان جميع رجال الدولة قد بايسوا نزارا بولاية السهد في زمن أبيه

٤ سـ الوزارة والوزراء س ٣١١

المستنصر ، ما عدا الافضل الذي امتنع عن المسايعة ، وقيل السبب ان نزارا سبق ان وجه اهانة كبيرة للافضل ، اذ عيره يوماً بأنه « ارمني » ولكننا نستبعد ان يكون نزاراً قد فعل ذلك ، فالرجل يعرف قيمة نفسه ، ويعرف ان الافضل ليسر بالنريب عن اهل القصر ، واخته نفسها واحدة من حريم ابيه ، وأم لأخيه ابي القاسم ، حتى لو كان الاهير نزار قد وجه مثل هذه الاهانة الى الافضل في ساعة غضب ، او ثورة اعساب ، فلا نظن انها تعيش في رأس الافضل طوال تلك الاعوام ومن شم تكون السبب في حجب البيعة عن نزار واعطائها لأحمد .

ان السبب الذي نرجحه هنا هو كون احمد ابن اخت الافضل ، وانه اصغر سناً من بقية اخوته وبالتالي فان الافضل يستطيع ان يمارس حميم صلاحياته في ظل خليفة يستبره ابن اخته قبل اي شيء آخر .

وعلى هذا ، نجد ان الافسل قد سارع بعد موت المستنصر الى اعلان ولائه لاحمد ، ثم اخرجه من القصر واجلسه على سرير الخلافة ، واطلق عليه لقب المستعلي بالله ، وطلب الى الامراء والقادة وكبار رجال الدولة مبايعته ، فامتثل الحيم لامره ، ودخلوا قاعة العرش وقدموا ولاءم للمناهم الجديد حسب الطقوس والراسيم المعتادة في ذلك العهد .

حين رأى نزار ما فعل الافضل به ، وأحس بميسل النياس الى مصانعة الافضل ، وقد غدا أقوى رجل في الديار المصرية كلها ، سافر الى الاسكندرية وأخد يستعد للرجوع الى القاهرة وانتزاع العرش مرن مغتصه بالقوة .

وقد اعقب هذا الحادث حملة أمور انتهت بوقوع نزار في يد الافضل وتسليمه الى أخيـه الخليفـة الذي قتـله تجنباً لخطره ، وعلى الاثر تفرقت

جماعة نزار واصحابه في البلاد ، واستنبت الامور بعد ذلك للخليفة المستملي بالله ولخاله شاهنشاه .

ولكن المستعلي لم يعمر طويلاً ، فقد مات في عام ٤٩٥ هنجرية (منصور) وكان له من السمر خمسة اعوام ووضعه على سرير الخلافة واطلق عليه لقب الآمر بأحكام الله ودعا الناس الى بيمته ، ففعاوا ..

حجر الافضل على الآمر وكلف به نساء القصر وانصرف هو الى تدبير المملكة والتحكم فيها . وظل الامر كذلك حتى شب الآمر عن الطوذ، وبلغ مرحلة المراهقة ، واخذ يتطلع الى المملكة التي يحكها بالاسم فقط ، والى المرش الذي ليس له فيه شيء ، والى كبار الرجال والقادة الذين ببذلون له الطاعة في الظاهر ، ثم يتحولون الى الافضل سيف الاسلام يتلقون منه الاوامر ، ويتقيدون بما يمليه عليهم من تمليات ، اضافة الى ذلك ماكان يبديه الافضل من خلاف للمذهب الديني الذي تقوم عليه الدولة الفاطمية ، فتاقت نفس الآمر الى ان بصبح هو بدوره صاحب الامر والنهي في البلاد ، وعلى هذا انخذ قراره بوجوب القضاء على هذا الرجل .

حين اطلع الآمر ابن عمه الامير ابو الميون عبد الحبيد بن الخليفة المستنصر على ما بيته من امر ، مانسه في ذلك وقال له انه اذا ما فسل ذلك فان الناس سيلوكون سمته ويقرنون اسمه بكل سوء ،ذلك ان الافضل واباه قد عملا في خدمة المرش مدة خمسين سنة ، وكانا من اخلص الناس واصدقهم ولاء « فماذا سيقول الناس اذا نحن قتلناه ، أليس هذا تجنياً \_ في الظاهر \_ على الرجل ، ذلك لأن الشعب لا يعلم حقيقة ما يجري في الخفاء ، وما يعرفون من الافضل الا الموالاة الخالصة والطاعة الصادقة والذب عن الدولة والحاماة عنها ، وقال ابو اليمون ، لو فعلنا ذلك وعرف

الكل اننا الذين قتلنا وزيرنا ، فمن الذي سيجرؤ على تسلم منصب الوزارة من بعده ويطمئن الينا ؟ .. (١)

وبعد ان تدارس الخليفة وابن عمه هذا الموضوع تم الاتفاق على الاستمانة بأبي عبد الله محمد البطائحي وهو من رجال الافضل والمطلع على السراره ، والمدبر لشؤونه (٢) على ان يعداه بتولي الوزارة خلفاً للافضل، وان يعمد فوراً الى قتل الجماعة التي ستكلف باغتيال الافضل والدعوة الى المطالبة بدمه واظهار الحزن عليه والتأسف لفقده ، وهكذا يظهر القصر في نظر الناس بمظهر الذي فوجىء بالحدث لا الذي خطط له واشرف على تنفيسنده .

وافق البطائحي<sup>(٣)</sup> على تنفيذ خطة الاغتيال لقاء حصوله علىالوزارة، وبدأ من يومه يخطط للامر .

يقول ابن القلانسي , كان الافضل غاية في التحرز والتحفظ واستعبال الاحتراز والتيقظ وكان يستعين بانواع السلاح ووافر الغامان والحسم والعبيد والعدد المختلفة والسيوف الماضية (٤) .

وكان قد اعتاد ان يقوم بتوزيع عطاءات الجند والهبات المالية على الناس في الاعياد ، وكانت داره الخاصة في مصر ، وخزانة السلام في دار الخلافة والمسكر ، فاذا ما أهل العيد كان الافضل يخرج من داره

۱۰ ـ ذیل تاریخ دمشق س ۲۰۶

۲ ـ ذیل تاریخ دمشق س ۲۰۶

بغول تفي الدين ابن الفاضي شهبة في منتفى العبد ان والد عبد الله
 كان جاسوساً للمصريين ، وقد مان الوالد ونشأ الابن يتيماً ، فصار يحمل في السوق، وفي يوم دخل مع الحالين الى دار امير الجيوش بدر الجمالي فرآه شاباً ظريفاً فاعجبه واستخدمه ثم تقدم عنده ( الفلانسي ص ٢٠٤ ما هذه )

حاشية ١). ٤ ــ الــكامل لابن الاثير ج ٨ س ٣٠٣

في موكب عظيم ويتوجه الى خزانة السلام ويسماشر في اخراج الممال وتوزيمه على الناس .

في اليوم الاخير من شهر رمضان عام ٥١٥ ه خرج الافضل من داره كمادته في موكب عظيم وراح يخترق شوارع القاهرة محمداً جلبة عظيمة ومثيراً فرسانه غباراً كثيفاً فلما بلغ الجسر القائم عند نهاية السويقتين برز اليه رجل من الجاعة الذين انتدبهم البطائحي لقتمله واشهر في وجهه سيفه محاولا الهجوم عليه وطعنه، وبادر حراس الافضل نحو الرجل لمنعه من الاقتراب وحاولوا القبض عليه ، فساد الهرج والمرج وانشغل الحراس بمطاردة الرجل واعتقاله ، وهنا ، وجد بقية افراد الجماعة ان الفرصة اصبحت سانحة لهم ، فباغتوا الافضل من الخلف واعماوا فيه سكاكينهم وخناجره .

وكان ثمة رجال آخرون للبطائحي انتدبوا خصيصاً للفتك بقتلةالافضل وطمس معالم الجريمة ، فانهم ما كادوا يرون ما حل بالوزير حتى هجموا على القتلة واعملوا فيهم سيوفهم ، وقتلوم ليقطموا بذلك الخيط الوحيد الذى مربط الرجال المنفذين بالرجال المخططين .

حمل الافضل الى داره وهو في النزع الاخدر، وهرع الخليفة الآمر اليه يعرب له عن شديد حزنه واسفه، ويبرىء نفسه من هذا الجرم الشنيع، ثم يميل على الافضل ويسأله عن الاموال التي بين يديه!. فيقول ان الظاهر منها مكلف به أبو الحسن بن أسامة الكاتب (١). وأما الباطن ... أي الحفى من تلك الاموال .. فأنها بيد أن البطائحي نفسه (٢).

١ ـ ابو الحسن بن اسامة هو من اهالي مدينة حلب ، كان والده قد هاجر الى
 مصر وتولى قضاء الفاهرة ، وكان الافضل يسمد عليه ويثق بأمانته وصدقه .

۲۰ ــ الـكامل لابن الاثير ج ۸ س ۴۰۳

في صبيحة اليوم التالي كان الميد ، وبعد الصلاة ، غسل جُمَان الافضل وكفن وورى التراب في موكب مهيب ، وانقلب فرح الناس الى مأتم ، وكانت ولايته بعد ابيه ثمانية وعشرين سنة وله من العمر سبعة وخمسين عاماً (١) .

كان الافضل محباً للملم ، فقد خلف مكتبـــة ضخمة تحتوي على خمسمئة ألف مجلد من الكتب، وكان يشجع الشعراء والعلماء والكتاب، فنظموا القصائد في مدحه (٢) .

فمن ذلك ما قاله ابن خضر المسقلاني في قصيدة جاء فيها:

سطرأ نظرت وضوء الصبح مبتسم أماء خديه اضحى في زجاجته يدير ام ماؤها في وجنتيها دم ؟ صبغ الصباح ضياء من مباسمه فاستنبطت حلكاً في شعره المتم (٢)

اقول والنجم مرقوم بغرته

كان الافضل شديد النيرة على نسائه ، وقد امر يوماً بقتل جارية تطلعت الى الطريق ، فلما جيء برأسها بين يديه قال :

نظرت اليهـا وهي تنظر ظلها فنزهت نفسي عن شريك مقارب أغار على اعطافها من ثيابها حذاراً ومن مسك لها في النوائب 

لما كان يرضى باجتماع الكواكب (٤)

١ \_ الحامل لابن الاثير ج ٨ ص ٣٠٣

٢ \_ النظم الاسلامية ص ١٧٤

٣ ــ النظم الاسلامية س ه١٧٠

٤ ــ الوزارة والوزراء ص ١٠٤

ولما توفي الافضل ، مكث الخليفة في داره التي بناها سنة ٥٠١ هجرية ( ١٩٠٧ م . ) اربعين يوماً والكتاب بين يديه ، والدواب تحمل وتنقل ليلا نهاراً (١) ووجد الخليفة في داره من الذخار النفيسة والتياب والطيب والنحاس والآلات ما لا يحصى .

وكان الافضل قد نقل الى داره تلك الدواوين ، كما جمل فيها الماكن خاصة تقام فيها الاسمطة في الاعياد ، واتخذ في احد ابهائها بجلسا يجلس فيه للمطاء ، فسمي بجلس المعلاء ، إذ كان الافضل يعطى ديناراً لكل من يأتيه مستجدياً ، وكان يحتف ظ لذلك في مجلس المعلاء بثانية اكياس ، في سبعة منها خمسة وثلاثون الف دينار ، كما جعل في قاعة اللؤلؤة بجوار الحشية التي كان يجلس عليها كيسين في احدها دنانير وفي الآخر درام ، لينفق منها اذا كان في الحرم ، أي في المكان الذي تقيم فيه زوجته واولاده .

وكان في بيت الافضل ثماغتة جارية منهن خمسون محظية ، لكل واحدة منهن حجرة تخصها وخزائن مملوءة بالكسوة وآلات الديباج والذهب ٢٦٠.

وقد تم نقل هذه الثروة الضخمة الى دار الخليفة ، ووضع عليها الآمر جماعة من الكتاب قاموا باحصائها ، واستفرقهم هذا العمل من الوقت اكثر من شهرين .

يتحدث أبن ميسر في مصنفه ( تاريخ مصر ) (٢٠) عن اخـــلاق الافضل فيقول :

١ \_ الكامل لابن الاثير ج ٨ ص ٣٠٣

۲ ــ الوزارة والوزراء س ۹۱

٣ ــ تاريخ مصر لابن ميسر س ٥٨ ــ ٥٩ ( عن ذيل تاريخ دمش )

« كَانَ مَنَ الْعَدَلُ وحَسَنَ السَّيْرَةُ فِي الرَّعِيَّةُ وَالتَّجَارُ عَلَى صَفَّةً جَمِيلَةً يجاوز ما سمم به قديماً ، وما شوهد به اخيراً ، ولم يعرف احد صودر في زمانه ، ولما حضر الاسكندرية كان فيها يهودي يبالغ في سب الافضل وشتمه ولمنه ، فلما دخلها الافضل قبض عليه واراد قتله فقال : ان معى خمسة آلاف دينار ، خذها مني واعف عني واعتقني ، فقال الافضل والله لولا خشية ان يقال قتله حتى يأخذ ماله لقتلتك ، وعفا عنه ولم يأخذ منه شيئًا ، ومحاسن الافضل كثيرة ، وهو اول من افرد مال المواريث ومنع من اخذ شيء من التركات ( كما كان متبعاً في الماضي ) ، وامر بحفظها لاربابها ، فاذا حضر من يطلبها وطالعه القاضي بثبوت استحقاقهـا اطلقها في الحال ، .

وقد بلغ التقدم الزراعي في عهد الافضل ان عمرت الارض كلهـــا حتى ان الافضل استجلب اردبين من نوع جديد من القمح واراد تجربتها في الزراعة ، فأرسل احدها الى والي الصميد ، والآخر الى والي الدلتا ، فجاءه جواب احدها ان الارض كلها مزروعة ، وليس هناك مكان لبذر هذا القمح ، في حين ذكر الثاني انه بذر الاردب ، وقد كافأ الافضل الاول لاهتمامه بزراعة جميسع الارض ، وعاقب الثاني لتركه جزءاً منها غير مزروع (١) .

ويمتبر عهد الافضل بصورة عامة من العهود السعيدة في مصر والتي شهدت فيها الرخاء ونسم الناس بالطمأنينة ٢٠) .

بلغت مدة حكم الافضل \_ كما قلنا \_ ٢٨ سنـة ونصف اذ بدأت

١ -- تاريخ مصر لابن ميسر ص ٥٨ -- ٥٩ ( عن ذيل تاريخ دمشق )

۲ ـ الوزارة والوزراء س ۱٤٩

في ربيع الاول سنة ٤٨٧ واتهت في آخر شهر رمضان سنة ٥١٥ هجرية (١) .

ابنه احمد وسجنه ، كما قبض بعدد ذلك على ابن عمده ابي المبمون واودعه السجن .

لم يهنأ ابو عبيد الله البطائحي كثيراً بالمنصب الذي وليه بعد قتـــله الافضل فبمد اربعة اعوام ( ١٩٥ ه . ) قبض الآمر عليــه وعلى اخيــه احمد المؤتمن واستولى على اموالها وذخائرهما ثم قتلها .

#### احد بن الافضل

لم ينس رجال الافضل وجنده اللم الذي سفك غدراً ، وكانوا يسرفون جميعاً ان الخليفة الآمر ، هو المدبر الاول لكل ما حدث ، وكان الدليل على ذلك هو مصادرته اموال الافضل وسجن ابنه احمد وكأنه بذلك يريد ان يدفع عنه خطره ، وكما فعدل الآمر من تدبير بشأن الافضل ، كذلك فعل جماعة الافضل بالنسبة الى الخليفة نفسه .

حدث في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة عام ٥٧٤ هجريسة ( ١١٢٩ م . ) ان خرج الآمر من القاهرة منجها الى الجزيرة ، وبينا كان يعبر الجسر اذ وثب عليه نفر من جماعة الافضل وعاجلوه بسيوفهم ، فاتتخنوه بالجراح ثم ولوا الادبار ، حسل الآمر في موكب الى القصر ، وفي المساء فاضت روحه وكان يبلغ من العمر / ٣٤ / عاماً .

١ ــ الوزارة والوزراء س ٢٧٢

٢ ـ الوزارة والوزراء س ٣٦٢

ما كاد يعلن موت الخليفة حتى وثب على القاهرة غلام ارمني (١) واستولى عليها ، واخذ يفرق الاموال في العساكر ويدعوهم الى تأييده وطاعته ، فتبعه عدد كبير من القادة والجند ، ولكن كبار الرجال العقلاء رأوا في هذه الحركة خطراً يتهدد سلامة البلاد ، ويعرض الخلافة ذاتها للهلاك ، فاسرعوا الى السيجن الذي وضع فيه احمد بن الافضل فاخرجوه منه وعاهدوه على العمل والطاعة وجاءوا به الى القاهرة ، فلما اقتربوا منها خرج اليهم الغلام الارمني ومعه العساكر لمنعهم من الدخول ، ووقعت الحرب بين الفريقين كانت الغلبة فيها الأحمد وجماعته وقتل الفلام الارمني وتفرق اصحابه .

لم يكن الآمر قد اعقب ولدا يخلفه في الملك وكانت زوجه حامل، فرأى الجميع ان يسندوا امر الخلافة الى واحد من الاسرة المالكة ريبًا يتم وضع غلام الآمر ، فاذا كان ذكراً سمي خليفة واذا جاء بنتا ثبت الخليفة المؤقت في عمله .

واستقر الرأي على اختيار أبي المأمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصر الذي رأيناه يلعب دوراً هاماً في حادث مصرع الافضل ، فاخرجوه من السجن وجاءوا به الى دار الخلافة ووضعوه على السرير ولقبوه بالحسافظ لدين الله واسندت الوزارة وامرة الجيوش الى احمد بن الافضل واطلق الخليفة عليه لقب « الاكمل امير الجيوش » .

بعد شهور قلائل وضعت زوجـة الآمر مولودهـا وكانت بنتا ، فاعلن الحافظ لدين الله بشكل رسمي خليفة على البلاد ، وتولى ابو على احمد امور البلادعلى النحو الذي كان عليه ابوه الافضل وجده بدر الجمالي . واطلق يده في كل أمر ، عد ان وضع الخليفة الحافظ تحت الحجر لصغر سنه ،

١ ـ وردت هذه الحادثة في مرآة الزمان ولم يرد الاسم الصريح للغلام الارمني.

نم صمد الى دار الخلافة واستولى على جميع ما فيه من ثروات واموال وكنوز وقال هذا كله مال ابي وجدي ، واظهر مخالفته لمذهب الفاطميين الديني واظهر التمسك بالامام المنتظر في آخر الزمان (١) وجعل الدعاء في الخطبة له بعد ان منح نفسه لقبا هذا نصه :

« ناصر امام الحق وهادي القضاة الى الشرع ، شرع الحقواعتماده ، مولى النعم ، ورافع الجور عن الامم ، مالك فضيلتي السيف والقلم (٢) ».

ولكن الخليفة الحافظ لم يملن استسلامه هذه المرة ، بل عمد الى الثار من الوزير الذي فرض عليه الحجر وقيد حريته ، ففي المشرين من شهر محرم عام ٥٢٥ هجرية ( ١١٣٠ م . ) خرج الاكمل للعب الكرة كمادته فكمن له جماعة وحمل عليسه مملوك افرنجي فطمنسه وقسله ثم قطع رأسه وحمله الى الحافظ في داره الخاصة فخرج هذا الى دار الخسلافة واحد البيمة لنفسه ثانية من الناس ، وامر باعادة الاموال والثروات التي صادرها الاكمل من دار الخليفة الى خزانة الحافظ .

قال الحافظ الذهبي في كتابه تاريخ الاسلام تمليقاً على مصرع الاكمل:

و انه صاحب مصر وسلطانها الملك الاكمل ابو على وابن صاحبها ووزيرها » .

وقد علق بن تنرى بردى على كلمة و ملك ، التي اوردها النهي فقيال :

« الحق ما نعته الذهبي فان احمد هذا ووالده وجده كانوا هم اصحاب

١ ـــ النجوم الزاهرة ج ٥ ص ٣٩٥

٢ ... تاريخ الاسلام السياسي ج ٤ ص ٣٣٠

مصر والخلفاء ممهم كانوا تحت الحجر والضيق ، وتصديق ذلك ما خلفه الافضل شاهنشاه من الاموال والمواشي وغير ذلك ، وانحسا كان يطلق عليهم الوزراء لكون المادة كانت جرت بأن الملك للخليفة لا (لنيره) وهم بلا مدافعة كانوا اعظم من سلاطين زماننا هذا ، (١).

بلنت مدة حكم الاكمل سنة وشهران ، اي من ١٥ ذي القسدة سنة ٢٥ الى ١٦ محرم سنة ٢٦٥ هجرية (٢) .

### السعيد ابو الفتح يانس الارمني

يقول القريزي: لما قتل كتيفات بادر صبيانه الخاص الذين تولوا قتله الى القضر ودخلوا ومعهم الامير يانس متولي الباب الى الخزائة التي فيها الحافظ واخرجوه الى الشباك واجلسوه في منصب الخلافة ، وقالوا : والله ما حركنا على هذا إلا الامير يانس فجازاه الحافظ بأن فوض اليه الوزارة في الحال وخلع عليه فباشرها مباشرة جيدة .

يقول الدكتور محمد حمدي المناوى :

كان يانس مولى ارمنياً لباديس جد عباس الوزير فاهداه الى الافضل ابن امير الجيوش وترقى في خدمته الى ان تأمر ، ثم ولى الباب وهيوظيفة جليلة يتولاها اعظم الامراء ، وكنى بابي الفتح ولقب بالامير السعيد ، فلما ولى الوزارة نعت بناصر الجيوش سيف الاسلام ، وكان عظيم الهمة بسيد المنور ، شديد الهيبة ، فهدأت الدهماء وصلحت الاحوال واستقرت الخلافة للحافظ .

١ ــ النجوم الزاهرة ج ٥ ص ٢٤٨

٢ ــ الوزارة والوزراء ص ٣١٢

هُم ساءت الملاقة بين يانس والخليفة فدير هذا عليه حتى قتله بالسم (١) .

بلنت مدة حكم يانس سنة الا اياماً ( محرم ٢٦٥ ـ ذي الحجمة ٢٦٥ هجرية (٢).

# بهرام الارمني

يذكر المؤرخون انه ارمني الجنسية ، نصراني الدين ، من تل باشر، ويقول ابن ميسر ان سبب حضور بهرام الى مصر ، ان القائم بامر الارمن في تل باشر مات ، وكان بهرام احق بمكانه بمن ولى بعده ، فتعصبت عليه جماعة من الارمن ورفضوه وولوا غيره ، فخرج من تل باشر مفاضبا وقدم الى القاهرة والتحق بخدمة الدولة (٣) .

نما قتل الاكمل كان بهرام واليا على المنطقة الغربية وكان يستبر من كبـــــار الامراء الارمن الذين يتولون المهام الرسمية في الديارالمصرية، وقد استمر على رأس ولايته هذه حتى عام ٥٢٩ ه. ( ١٩٣٤ م . ) فيجاء الى القاهرة واقام الحصار حولها ..

يقول المقريزي « قدم بهرام بالحشد ، فمسكه الاجناد بظاهر القاهرة وادخاو على الحافظ لدين الله يوم الخيس بعد العصر الحادي عشر من جمادى الآخرة ( ٢٩٥ ه . ) لتوليته الوزارة ، فخلع عليه ثانيا يوم الحيس ثامن عشر خلع الوزارة ونعت بسيف الاسلام تاج الحلافة ، (٤)

١ ــ الوزارة والوزراء ص ٢٧٧

٧ - الوزارة والوزراء س ٣١٧

٣ \_ الوزارة والوزراء ص ٢٧٨

٤ ــ الوزارة والوزراء ص ٢٧٨

كانت العادة المتبعة عند الفاطميين ان يصعد الوزير منبر الجامع مع الخليفة في الاعياد ليزرر عليه المزرة ( الستارة ) التي تحجبه عن الناس، فلما تقلد الوزارة امير الجيوش بدر الجالي رأى ان مركزه اعلامن الوزارة وانه يعفيه من القيام بهذا العمل ، فكان ينيب عنه القضاة ، وكانت هذه النيابة تذكر في الوثائق الرسمية كما كانت تكتب ايضاً في وثائق الزواج .

فلما تولى بهرام الوزارة ، وهو ما يزال على دينه النصراني ، امتنع عن دخول الجامع واناب عنه قضاة المملكة في الصمود مع الخليفة على المنبر على الرغم من ان ذلك كان من حق الوزير نفسه ، وبهرام لم يكن امير جيوش ، بل لم يكن اكثر من وزير ..

فكان هذا سبأ في سخط الناس عليه ، وزاد هذا السخط حين الحضر بهرام اخوته واهله وجماعات كثيرة من الأرمن المقيميين في تل باشر (١) ، وفي ارمينية ايضاً ، واقطعهم الاقطاعات وجعل اقامتهم في المقاهرة نفسها ، حتى بلغ عدد الذين وفدوا على المدينية في فترة توليته الوزارة ثلاثين الف شخص (٢) فبنوا الكنائس والاديرة وزاد عددها كثيراً ، وهنا تحرك الامراء الطامعون في السلطة فأوغروا صدر العامية ، وألبوا الناس على الوزير وجماعته ، ثم اتصاوا بالأمير رضوان بن لولخشي والي الغربية يطلبون منه مساعدتهم على تنحية بهرام وتوليه الوزارة مكانه .

في علم ٥٣١ هجرية جاء رضوان الى القــاهرة في قوات عظيمة ،

١ - تل باشر قلعة حصينة وكورة واقعة في شمالي حلب واهلها نصاري وأرمن ولها ربض واسواق وهي عامرة آهاة (مسجم البلدان لياقوت مادة تل باشر)

٢ ــ تاريخ الدولة الفاطمية ص ١٧٧

ورأى بهرام ان لا قدرة له على مقاومة هذه القوات ، فنادر القاهرة سراً وتوجه الى قوص ليقيم عند اخيه باساك الذي كان والياً عليها .

تقلد رضوان الوزارة ولقب نفسه و الافضل ، وأخذ في التضييق على اعوان بهرام والاستيلاء على املاكهم ، فلما رفعوا الامر الى الخليفة الحافظ ، غضب من تصرف وزيره الجديد ، وارسل الى بهرام يستدعيه ، فلما قدم عليه اظهر نحوه كل مودة وصداقة ، واسكنه في قصره واحله من نفسه محل الاكرام ، وامر ان ترد الاملاك التي صودرت من الارمن على اصحابها ، وان تطلق لهم حرية التصرف والعمل والنشاط ، وسعى الى ازالة الخلاف الذي استحكم بين الاهلين وبينهم ، وكان لتصرف الخليفة هذا صداه في نفس رضوان الوزير ، فتسلل من القاهرة ، وتوجه الى مدينة صرخد (۱) وهناك جهز جيشا كبيراً وعاد به الى مصر ، ولكنه هزم امام الامير ابي الفضل بن مصال قائد جيش الخليفة ، وانتهى الامر بحبسه في القصر (۲) .

تصف المراجع العربية بهرام بأنه كان ذا عقل وافر ، وحسن التدبير ، واقدام في السياسة والحرب ، وانه تمكن من القضاء على كل آثار الفتنة التي قام بها الامير الحسن بن الحافط ضد ابيه ، وكان من نتائجها وقوع البلاد في الفوضى والاضطراب وانقسام في الجيش (٣).

لما استقر الرأي اخيراً على تنحية بهرام عن الوزارة والتزامه الاقامة

١ ــ مدينة من بلاد حوران من اعمال دمشق

٢ ... تاريخ الدولة الفاطمية ص ١٧٨

٣ ــ الوزارة والوزراء ص ١٦٣

في دير البيض بأسوان ، فارقه اكثر جماعته من الارمن فمنهم من عاد الى بلاده ومنهم من اقام بأرض مصر ليكونوا فلاحــــين ، فطلب بهرام من الخليفة ان يخصص لهم مواضع يسكنونها ، فأجيب الى طلبه وافردت لهم جهات منها سمالوط وابوان وقلوصنا والبرجين في صعيد مصر وضيعة اخرى بأعمال الحلة (۱) .

لم يسش بهرام طويلاً بعد اعتزاله الوزارة ، فقد وافتــــه المنية عام ٥٣٥ هـجرية ( ١١٤٠ م . ) ودفن في الدير الذي اعتكف فيه (٢) .

وكانت مدة حكمه سنتان إلا أياماً (من ١١ جمادي الاخرة ٢٩٥ الى ٢٦ جمادي الاولى ٣٦٠) (٣٠).

# طلائع بن رزيك

لم يمر على مصرع الاكمل امير الجيش بن الافضل اكثر من تسعة عشر عاماً حتى وصل الى السلطة في القاهرة امير ارميني آخر هو ابو الغارات طلائع بن رزيك .

فقي عام ٥٤٩ هجرية ( ١١٥٤ م .) تآم الوزير ابو الفضل عباس الصنهاجي مع ابنه نصر على الخليفة الظافر وقتلاه ، ثم قبضا على الخوي الخليفة يوسف وجبريل وابن عمها صالح بن الحسن وقتلوهم بحجة انهم قتلة الخليفة ، وكان عباس وابنه يرميان من وراء ذلك الى دفع تهمة الجريمة عنهما والقائها على افراد الاسرة المالكة .

١ ـ الوزارة والوزراء س ١٨١

٧ ــ تاريخ الامة الارمنية س ١٩

٣ \_ الوزارة والوزراء ض ٣١٢

ثم اخرج عباس ابن الخليفة المندور وهو ابن ثلاث سنوات ويدعى عيسى وبايعه بالخلافة ولقبه بالفائز بنصر الله ، ثم حجر عليه عند حرم القصر وانفرد محكم الملكة مع ابته .

وقعت هذه الانباء وقوع الصاعقة على اسرة الخليفة المفدور وكبار رجال الدولة الذين يعرفون الحقيقة ، وهال الجميع ان تسفك دماء الابرياء وتتهم بجرم لم ترتكبه ، وتطلق يد القتلة الحجرمين فتستبد بالأمور وتتحكم بمصائر الناس .

اخذت العيون تبحث عن الرجل الذي يستطيع ان يدفع هذا الشر ويقيم موازين المدل، ويبطش بالحجرمين الحقيقيين وينتصر للابرياء المضطهدين.

كان طلائع بن رزيك الارمني في ذلك العسم والياً على قوص واسوان وبلاد الصميد ، وكان معروفاً بالعدل والشجاعة والنجدة ، فبادرت نساء قصر الخليفة الى قص شعور هنوبعثن بها الى طلائع مع كتب تستصرخن به وتستنحدن .

وارسل اليه القاضي ابو المعالي عبد العزيز بن الحباب جليس صاحب مصر كتاب استغاثة ضمنه قصيدته الدائية وهي من غرر شعر هذا الشاعر الاديب ، وقد جاء فيها بعد ان يشير الى ما تم من مصرع الخليفة :

> فأين بنو رزيك عنهم ونصرم اولئك انصار الهدى وبنو الردى لقد هد ركن الدين ليلة قتله تدارك من الايمان قبل دثوره وقد كاد ان يطنىء تألق نوره فلو عاينت عيناك بالقصر يومهم

ومالهم من منعة وزياد وسم العدا من حاضرين وباد بخير دليل النجساة وهاد حشاشة نفس آذنت بنفاد على الحق عاد من بقية عاد ومصرعهم لم تكتحل برقاد

الى آخر القصيدة وهي طويلة (١) .

توجه ابن رزيك من فوره الى القاهرة ، ودخلها بأعسلام سود وثياب سود حزناً على الظافر ، وقد علق على رؤوس الرماح شمور النساء التي ارسلت اليسه تأكيداً على انه جاء نجدة ليغيث حرم القصر ويقتص من القتلة الحجرمين (٢) .

قبل ان يدخل طلائع مدينة القاهرة ، كان الوزير عباس وابنه قد جما ثرواتها كلها وخرجا عن مصر مع نفر كبير من انصارها ، وولوا وجوههم شطر الشام للدخول في حماية بعض الامراء المتغلبين على بلدانها إلا انهم ما لبثوا ان وقموا في ايدي جيوش الفرنج في عسمقلان فقتلوا عباساً واستولوا على كل ما كان معه من اموال ، ثم ان طلائع ارسل اليهم اموالاً يفتدي بها نصر ، القاتل الحقيقي التخليفة الظافر ، فوضموه في قفص من حديد وبعثوا به الى القاهرة ، فتلقاه طلائع وسلمه الى حرم القواتي اذقنه شر ميتة ، ثم صلبت جثته على باب زويلة .

خلا الجو لطلائع الذي خلع عليه الخليفة الصغير الوزارة ومنحه لقب د الملك الصالح ابو الغارات طلله بن رزيك ، ويقول ابن تغري بردى انه لما ولي الوزارة وتلقب بالملك الصالح ، خلع عليه مثل الافضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي من الطيلسان المقور وانتيء له السجل فتناهى فيه كتاب الانشاء ، فها قيل فيه :

١ \_ النجوم الزاهرة ج ٥ ص ٢٩٢

عول ابن الاثير في الكامل ان دخول طلائع بالسواد الى القاهرة كان من الفأل العجيب إذ ان الاعلام العباسية السوداء ما لبثت ان دخلتها بعد خسة عشرعاماً منهذا التاريخ وازالت عنها الاعلام الفاطمية ( ج ٩ ص ٤٤ ) .

يقول المؤرخون العرب، ان طلائع ارمني الجنسية ، ولد بأرمينية منة ههع ه . واكب منذ صغره على العلم والادب ، وكان من الشيمة الامامية ، فقدم مع جماعة من الفقراء لزيارة مشهد الامام على بن ابي طالب في النجف بالعراق ، فرأى السيد ابن معصوم امام المشهد في منامه الامام على رضي الله عنه يقول له : « قد ورد عليك الليلة اربعون فقيراً من جاتهم رجل يقال له طلائع بن رزيك من اكبر عبينا ، قل له اذهب فقد وليناك مصر » ، فلما اصبح ، أمر السيد ان ينسادى من فيكم طلائع بن رزيك فليقم الى السيد ابن معصوم ، فجاء طلائع وسلم ، فقص عليه ما رأى ، فتوجه من ساعته الى مصر ، والتحق بخدمة الدولة وترق في المناصب حتى ولى الصبيد ، ثم استدعي الى القاهرة وتولى الوزارة ، في المناصب حتى ولى الصبيد ، ثم استدعي الى القاهرة وتولى الوزارة ، وحمل لقب « السيد الاجل الملك المسالح فاصر الامة ، كاشف النمة ، المير الجيوش ، سيف الاسلام غياث الانام ، كافل قضاة المسلين وهادي المير الجيوش ، سيف الاسلام غياث الانام ، كافل قضاة المسلين وهادي

استقل الللُّ الصالح في اللك ، وعمد الى ازالة جميع الناوئين له

١ \_ النجوم الزاهرة ج ٥ ص ٣١١

۲ ... الوزارة والوزراء س ۲۸۰

من رجال الدولة وزعماء البلاد ، فدفعهم الى الهجرة عن الديار ، والهاس السباب الحياة في اطراف المملكة العربية الكبيرة ، وقد عرف عنه ميله الى حجم المال واكتنازه ، كما اشتهر ببيعه الولايات للأمراء ، وجعل لها السعاراً ، ومدتها سنة اشهر ، فكان الطامع في الولاية يدفع الثمن المحدد ويتسلم الولاية ، ثم يعمد الى جباية الضرائب ، والمكوس من الاهلين لتحصيل اضعاف المبالغ التي دفعها ، وهكذا ، مما ألحق الاضرار الفادحة بالناس ، وكان الولاة يتوافدون عليهم كل سنة اشهر واحداً .

ونظراً لصغر سن الخليفة ، وقصوره عن ممارسة صلاحياته كخليفة للملكة ، فقد اوكل طلائع عمته الكبرى به وانصرف عن خدمة القصر ، بما تقضى به المادة والعرف والقانون .

كان الملك الصالح يتصرف تصرف الماوك ، وعارس الحكم كأي ملك له كل الصلاحيات واليه كل الامور ، وقد جعل لنفسه مجلساً في اكثر الليالي يحضره اهل الادب والعلم ، ومارس هو نفسه مهنة نظم الشعر وتدوينه ، وقد ترك من بعده ديواناً يضم عشرات القصائد الشعرية التي تتراوح بين الغزل والوجدانيات وغيرها ، قيل انه كان يضع الخطوط الاولى للقصيدة ، ثم يتولى صاحب له يدعى الحسن بن علي بن أبراهيم بن الزبير الملقب بالقاضي المهذب اصلح القصيدة واعادة صياغتها الشعرية والادبية من جديد .

ومن شعره:

ابي الله إلا ان يدين لنا الدمر

ويخدمنا في ملكنا العز والنصر

علمنا بأن المال تفنى ألوفسه

ويبقى لنا من بعده الاجر والذكر خلطنا الندى بالباس حـتى كأننــا سحاب لديه البرق والرعد والقطر (١)

وله ايضاً :

ومنها :

فكيف بقاء عمرك وهو كنز وقد انفقت منه بلا حساب (٢)

بدأت عمة الخليفة الفائر تحيك المؤامرة سراً التخلص من الملك الصالح ، وأخذت تسمى لقتله ، وفرقت في ذلك مالاً كثيراً ، يقرب من خسين الف دينار ، وبلغ ابن رزيك ما تقوم به العمة من نشاط ضده ، فأوقع بها وقتلها سراً بالاستاذين والصقالية (٣) ثم نقل كفالة الفائر الى عمته الصغرى وطيب قلبها وراسلها واظهر لها كل مودة واخلاص ، ليزيل ما علق في نفسها من خوف بعد مصرع اختها الكبرى ، فسكتت هذه على مضض .

في عام ٥٥٥ هنجرية ( ١١٦٠ م . ) مات الخليفة الفائر ، وكان له من العمر عشر سنوات ، وجاء طلائع بن رزيك بمحمد بن يوسف بن

١ ــ اورده ابو الفداء في تاريخه المختصر ج ٥ ص ٤٠

٧ \_ النجوم الزاهرة ج ٤ ص ٣١٤

٣ ـ النجوم الزاهرة ج ٥ ص ٣١٤

ثم زاد طلائع في التقرب من الخليفة الصغير الذي ما يزال تحت حجره ايضاً ، فزوجه من ابنته مما زاد في حقد الحرم في القصر عليه(١).

هنا تحركت عمة الماضد واخذت تتصل بعدد من الامراء المصريين وتحرضهم على قتل الملك الصالح ، وتبعث اليهم بالاموال الكثيرة للاستعانة بها في تنفيذ المهمة ، حتى كان عام ٥٥٥ هجرية \_ اي بعد عام واحد من تولي الماضد الخلافة \_ وفي احد الايام بينا كان الملك الصالح يجتاز مع ابنه رزيك دهليز القصر في طريقها الى القاعة الكبري ، إذ خرج عليها عدد من الاشخاص وبأيديهم الخناجر والسكاكين وانهالوا على طلائع طمنا ولما حاول رزيك انقاذ والده ، وجهوا اليه ضربة اصابت بعده اليمنى ، وكادوا يقضون عليه هو الآخر ، لو لم يداخلهم الخوف من ان يدخل احد على حين غرة ويكتشف الجرية فولوا الادبار ، وكان الملك المسالح قد سقط على وجهه والدم يتدفق من فه ، واطلق رزيك صوته المسالح قد سقط على وجهه والدم يتدفق من فه ، واطلق رزيك صوته وحماوه بهدوء ، وكانت ما تزال فيه بقية من حياة ، ونقلوه الى قصره ، وحماوه بهدوء ، وكانت ما تزال فيه بقية من حياة ، ونقلوه الى قصره ، وهو فاقد الوعدي ، فلما أفاق من غاشيته وتبين ما وقع له ، بعث الى الخليفة الماضد يلغه الامر ، ويعاتبه ، ويقول له انه لا بد يعرف بالمؤامرة التي كانت تبيت له ولابنه ، ويكن الخليفة اقسم بالاعان المغلظة بأنه ماكان النه كانت تبيت له ولابنه ، ولكن الخليفة اقسم بالاعان المغلظة بأنه ماكان النه كانت تبيت له ولابنه ، ولكن الخليفة اقسم بالاعان المغلظة بأنه ماكان

١ ــ الـكامل لابن الاثير ج ٩ س ٧٥



يعلم اي شيء ، وان الرأس المدبر لهذا هي عمته ، وقال طلائع د ان كنت بريئاً فسلم عمتك الي حتى انتقم منها ، واسرع العاضد فأمر بالقبض على العمة وارسلها مقيدة الى اللك الصالح ، فلما ادخلت عليه أمر بقتلها ، ثم اوصى بالوزارة لابنه رزيك ، ولقبه بمجد الاسلام الملك المادل ، وبعد ساعات لفظ الملك الصالح انفاسه الاخيرة .

سجل المؤرخون العرب للملك الصالح طلائع بن رزيك مواقف مشرفة ضد النزو الاستعاري البنيض ، فقد رفع علم الجهاد ، وجهز في سنة ٥٥٠ هجرية اسطولاً هاجم ميناء صور حيث ظفر بمراكب الفرنج ، وبعد هذه الموقعة عقد الفرنج مع الصالح هدنة استمرت حتى سنة ٥٥٧ هجرية . ثم شرع الصالح بعدها في ارسال الحلات البرية والبحرية للاغارة عليهم ، وقد جرت عدة اتصالات بينه وبين الشهيد فور الدين زنكي لتوحيد خططها الحربيسة ، والعمل على استنقاذ بيت المقدس ، وكاد هذا الاتفاق يتم بين الرجلين لولا مصرع الملك الصالح ، وتردي البلاد في حالة من الفوضى انتهت بزوال الحكم الفاطمي (١) .

كانت مدة حكم الملك الصالح سبع سنوات، من ١٩ ربيـع الاول ٥٤٥ الى ١٩ رمضان ٥٥٦ هجرية (٢).

رزيك بن طلائع

بعد ان تماثل رزيك بن طلائع للشفاء والتأمت جراحه ، دخل على

۱ ــ الوزارة والوزراء من ۲۳۰

٧ \_ الوزارة والوزراء س ٣١٣

الخليفة العاضد وجلس على كرسي الوزارة في المكان الذي كان يجلس فيه والده طلائع .

خشيت العمة الصغيرة ،التي كان الفائر في كفالتها حين مات، ان يغدر بها رزيك انتقاماً لوالده بعد ان دخل في روعه ان جميع الحرم في القصر قد شاركن في تخطيط المؤامرة وتنفيذها ، فأرسلت تستدعيه فلما جاء ، احضرت له الذي ضربه في عضيده الايمن ، كما احضرت ايضاً سيف الدين حسين ابن اخي الملك الصالح طلائع ، ( ابن عم رزيك ) وحلفت لهما بأنها لم تدر بما جرى على الملك وان فاعل ذلك هم اصحاب اختها المقتولة ، ثم افسحت له بأخذ من ارتاب به في قتل والده ، فوضع رزيك يده على بعضهم وقتلهم .

يقول ابن تغرى بردى ان المادل رزيك اقام في الوزارة سنة ونيف فما رأى الناس احسن من أيامه ، وقد سامت الناس بما عليهم من الاموال المتبقية والمثبتة في الدواوين ولم يسبق أن فعل وزير من قبل مشل ذلك ، فكبر المادل في نظر الشعب ، والتف الجميع حوله ومحضوه الثقة والحب .

إلا ان بذرة الخلاف بين رزيك والامير شاور بن مجير السعدي ، كانت قد وضت في ارض خصبة ، فما لبثت ان نمت وترعرعت ، فلما كانت سنة ٥٥٨ هجرية ( ١١٦٢ م ) دخل شاور القاهرة بدعوة من الخليفة الماضد ، وكان قد ولاه من قبل ولاية قوص فنزله رزيك عنها ، فخرج شاور الى الواحات يجمع الجلوع ويحشد المساكر ويراسل الخليفة الماضد سراحتى أذن له اخيراً بالججيء .

كان رزيك يعتمد على جنده الخاص من الارمن ، وكانوا يبلغـون زهاء ثلاثة آلاف فارس ، كما كان يعتمد على فرقة خاصة اصطفاها من

خيرة الرجال واشجمهم واطلق عليها اسم « البرقيـــة ، وكان قائد هذه الجناعة هو ابو الاشبال ضرغام بن عامر .

إلا ان شاور كان هذه المرة في قوة كبيرة جداً بحيث عجز رجال رزيك عن صدها ، فاذا بالدائرة تدور على بني رزيك ، ووقع رزيك نفسه واخوه جلال الاسلام في الاسر ، أما ابن عمه حسين فقد تمكن من النجاة باعجوبة .

حاول رزيك ان يتحايل على قيوده ويهرب من الســـجن ، إلا ان الحراس شعروا به وقبضوا عليه ثانية ، وخشي شاور ان يعود رزيك الى محاولة الهرب، وقد يتجح فها هذه المرة، فقتله وابقى على أخيه .

كانت مدة حكم رزيك سنة واربية اشهر ، اي من ١٩ رمضان ٥٦ هجرية (١) .

ولى العاضد شاور الوزارة بهد مقتل رزيك فكان هــــذا يجلس والابواب مغلقة عليه خيفية من بعلش رجال رزيك الذين كانوا يتربصون به الدوائر .

أما ابو الإشبال ضرغام ورجال و البرقية ، فقد رفضوا قبول الهزيمة وعادوا فجمعوا قواتهم ، والجذوا في مطاردة شاور الذي استبد به الخوف ثم ان جاعة ضرغام قتلوا ابن شاور الكبير وابجه طيء ، مما دفع شاور الى الهرب من القاهرة وطلب المنجدة من الملك المبادل نور الدن محود ابن زنكي فأرسل معه احد امرائه (الامير اسد الدين شيركوء) ومعه ابن

١ ــ الوزارة والوزراء س ٣١٣

اخيه الفارس الشاب يوسف صلاح الدين . . . وكان تصرف شاور هذا ، اول بادرة من بوادر غروب شمس الدولة العلوية عن مصلح وظهور الدولة الايوبية فيها ، وفي العالم العربي الاسلامي بعد ذلك .



# المصأدر والمراجع

الاعلام : خير الدين الزركلي ( الطبعة الثالثة )

اطلس التاريخ الاسلامي : هاري و . هازارد

مؤسسة فرانكلين للطباعة والشر ــ القاهرة

الاطلس التاريخي العالم الاسلامي في العصور الوسطى: الدكتور عبد المنعم ماجد \_ دار الفكر \_ مصر ١٩٦٠

الامبراطورية البيزنطية : فورمان بينز \_ تمريب الدكتور حسين مؤنس

ومحمود يوسف زايد \_ لجنة التأليفوالترجمةوالنشر ١٩٥٧

امبراطورية العرب : جون باغوت غاوب \_ تعريب خيري حماد \_ دار الكاتب العربي \_ بيروت ١٩٦٦

المداية والنهاية : ابو الفداء الحافظ بن كثير الدمشق ـ نسخة مصورة ـ مكتبة الممارف ( بيروت ) ومكتبة النصر (الرياض ) ١٩٦٦

التاريخ الاسلامي العام : الدكتور علي ابراهيم حسن \_ مكتبة النهضة المصرية \_ الطبعة الثالثة ١٩٦٣

تاريخ الامة الارمنية: الدكتورك. ل. استارجيان \_ مطبعة الاتحاد الجديدة \_ الموصل ١٩٥١ .

- تاريخ ارمينية : بول اميل ـ نرجمة شــكري علاوي ـ دار مكتبة الحياة ـ بيروت
- تاريخ التمدن الاسلامي: جرجي زيدان \_ تحقيق الدكتور حسيين مؤنس \_ دار الهلال \_ مصر
- تاريخ الرسل والملوك : ابو جعفر محمد بن جرير الطبري ـ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ـ دار المعارف مصر
- تاريخ الدولة الفاطمية : الدكتور حسن ابراهيم حسن \_ الطبعة الثانية \_ ١٩٥٨
- تاريخ الحشارة الاسلامية في الشرق : الدكتور محمد جمال الدين سرور دار الفكر العربي ، ١٩٦٥
- تاريخ العرب: فيليب حتى ، ترجمة الدكتور ادور جرجي والدكتور جربي والدكتور جربرائيل جبور ، دار الكشاف ــ بيروت ١٩٤٩
- تاريخ اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب الكاتب العباسي المروف باليعقوبي ، دار صادر ودار بيروت ، ١٩٦٠
- تاريخ الطب الارمني: محاضرة الدكتور أ . هوانيسيان ، تحضير الدكتور روبير جبه جيان ، ترجمة نزار خليلي ، منشورات الجمية الخيرية الارمنية ، حل ١٩٦٨
- تاريخ الفارقي : احمد بن يوسف بن علي بن الازرق الفارقي ، الادارة اليخ الفارق ، مصر ١٩٥٩
- تكملة تاريخ الطبري: محمد بن عبد الملك الهمذاني ، المطبعة الكاثوليكية بيروت ( الطبعة الثانية ) ١٩٦١

دائرة المعارف الاسلامية: نشر كتاب الشعب ، مصر

دائرة معارف البستاني : الطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٥٦

- ذيل تاريخ دمشق : أبو يعلى حمزة القلانسي ، مكتبـــة المثنى ــ بنداد نسخة مصورة عن طبعة الاباء اليسوعيين ١٩٠٨
- الرسالة الثانية لأبي دلف ( رحلة القرن العاشر ): نشر وتحقيق بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف ، عالم الكتب ــ مصر ١٩٧٠
- الجزية والاسلام: دانيل دينيت ، مراجعة الدكتور احسان عباس ، دار مكتبة الحياة ــ بيروت ١٩٦٠
- الحسارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الاسلام: آدم متز ، ترجمة محمد عبد الهادي ابو ربدة ، لجنـــة التأليف والترجمة والنشر ، ( طبعة ثالثة ) ١٩٥٧
- حضارة الاسلام : غوستاف غرونياوم ، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ، مشروع الالف كتاب ، ١٩٥٨
- السلوك في معرفة دول الملوك : احمد بن علي المقريزي ، تحقيق الدكتور مصطفى زيادة ، لجنة التأليف والترجمية والنشر مصر ١٩٥٦
- سيدات البلاط العبامي : مصطفى جواد ، مطبعة دار الكشاف ــ بيروت ١٩٥٠
- سلاجقة ايران والعراق: الدكتور عبد النعيم حسيين مكتبة النهضة ــ مصر ١٩٥٩
- شرفنامة : شرف خان البدليسي ، ترجمة محمد عوني ، مراجعة يحيى الخشاب ، دار احياء الكتب العربية ١٩٦٢
- الشرق الاسلامي قبيل الغزو المغولي حافظ احمد حمدي ، دار الفكر العربي ، مصر ١٩٥٠

- صبح الاحدى: الشيخ ابو العباس احمد القلقشندي ، نسخة مصورة عن الطعة الاميرية
- صفحات من تاريخ الامة الارمنية: عثمان ن . الترك ، حلب ١٩٦٠ صورة الارض: ابو القاسم محمد بن حوقل النصيبي البندادي ، دار مكتبة الحياة بيروت
- ضحى الاسلام : احمد امين ، لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ مصر ( طبعة ثالثة ) ١٩٣٨
- العرب والروم: ا . ا . فازيليف ، ترجمة د . محمد عبد الهادي شعيرة دار الفكر العربي ... مصر
- العقد الغريد: احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلي ، تحقيق محمد سعيد العريان ، مطبعة الاستقامة ــ مصر ١٩٥٣
- فتوح البلاان : الامام ابو الباس احمد بن يحيى بن جابر البالاذري ، تحقيق عبد الله انيس الطباع وعمر انيس الطباع ، دار النشر المحامديين - بيروت ١٩٥٧
- الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية : عمد بن على بن طباطبا المروف بان الطقطةا ، دار صادر ــ بيروت ١٩٦٦
- قادة فتع العراق والجزيرة: محمود شيت خطاب ، دار القلم ١٩٦٤ كتاب الخراج: القاضي ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم ، المطبعة السلفية ـــ مصر ١٣٨٢ ه .
- الكامل في التاريخ : ابو الحسن عز الدين الشيباني المعروف بابن الاثير الحجامل في المجروب ، المطبعة المنيرية ـ القاهرة ١٣٥٧ هـ .
- كتاب الحتصر في تاريخ البشر: الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ابي الفداء صاحب حماء ، دار الفكر ودار البحار (لبنان) ١٩٥٦

- كتاب الوزراء والكتاب: تصنيف ابو عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ١٩٣٨
- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر: عبد الرحمن بن خلدور ، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ١٩٦٦
- مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والمخلافة الراشدة: جم الدكتور عمد حميد الله الحيدري آبادي ، لجنة التأليف والترجمية والنشر ( طبعة ثانية ) مصر ١٩٥٨
- عاضرات في تاريخ الامم الاسلامية : عمد الخضري ، مصر ١٣٧٠ ه .
- غتصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي : سير أمير علي ، ترجمة رياض رأفت ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ــ مصر ١٩٣٧
- معجم البلدان : الشيخ الامام شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الجوي الرومي البغدادي ، دار صادر \_ بيروت ١٩٥٥
- من قضايا الرأي في الاسلام: احمد حسين ، المؤسسة المصرية المامـــة للتأليف ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين ابو الحاسن يوسف ابن تنري بردى الاتابكي ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية
- النظم الاسلامية: الدكتور حسن ابراهيم حسن وعلي ابراهيم حسن ، مكتبة النهضة المصرية ( الطبعة الاولى ) ١٩٣٩
- النظم الاقطاعية في الصرق الاوسط في العصور الوسطى: الدكتور ابراهيم على طرخان، دار الكاتب العربي للطباعــــة والنشر، القاهرة ١٩٦٨

- نهاية الارب في فنون الادب : شهاب الدين احمد النويري ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية
- النكت العصرية في اخبار الوزارة المصرية : القاضي مجم الدين الحكمي ، تحقيق المستشرق هرتويغ درنبورغ ، نسخة مصورة عن طبعة مرسو ١٨٩٧
- الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي : الدكتور محمد حمدي المناوي ، دار المارف ــ مصر ١٩٧٠
- وفيات الاعيان : ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان ، تحقيق الدكتور احسان عباس ، دار الثقافة \_\_\_ بيروت
- يزيد بن مزيد الشيباني : الدكتور عبد الجبار الجومرد ، دار الطليعة \_\_ بيروت ١٩٦١

# فهرس

ه ... مدخل

س \_ اهداء

## القسم الاول ... رحلة عبر التاريسيخ

#### 447 - 44

 ۲۳ \_ الارض
 ۲۰۰ \_ في العصر العباسي الأول

 ۲۹ \_ الشعب
 ۱۳۳ \_ في العصر العباسي الثاني

 ۲۳ \_ قبل الميلاد
 ۲۵ \_ ملكة ابناء الساج

 ۲۶ \_ بعد الميلاد
 ۱۷۷ \_ مالك وامارات

 ۲۰ \_ سنوات الفتح
 ۱۹۳ \_ في ظل الحكم السلجوقي

 ۲۰ \_ في العصر الأموي
 ۲۲۳ \_ واسدل الستار

# القسم الثاني ــ مواطنويث ورعايا

#### W+A -- YY9

۳۰۹ ـ مصادر ومراجع ۲۱۰ ـ فهرس الكتاب

# طبع في المطبعة الحديثة بحلب

1777/4/4...

#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒՔԵԱՆ ՄԷՋ

Առաչին անգամ բլլալով, Սուբիացի գրող մե՝ պարոն Էդիպ ԱԷյյէս, ձեռնամուխ կ՚բլլայ ներկայացնելու հայաստանը Աբաբական պատմությեան մէջ։

Հեղինակը երկար ժամանակ ուսումնասիրած բլլալով աբաբ անուանի պատմագէտներու գործերը, վեր հանած է աբաբ-հայկական յաբաբերութիւնները, յասկապէս մեր թուականությեան 7—14րդ դարերը պարֆակող։

Այս երկասիրութեան բնթերցումով, արաբները չեղեակ կе դառնան մասնաւորաբար հայ Բագրաչունիներու գործունէութեան։

Գիրբը կն բացացրէ Խսլամին կեցուածքը ցարբեր կրօնքներու հետեւող ժողովուդներու եւ Խմբակցութիւններու նկացմամբ, շեշտելով Խսլամ–հայկական յարաբերութիւններու ջերմութիւնը։

Ա-յսsեղ արձանագրուած է այն իրողութիւնը, որ բազմաթիւ արաբներ հասաստուած են հայաստան, ու սերունդներ մեր երկրին մէջ բազմանալով, ծնունդ տուած են հռչակաւոր գրագէտներու, գիտնականներու, քաղաքական առաջնուդներու։

հայեւ ապրած են առաբական աշխարհի ամբողջ ջառածքին վրայ եւ առաբականութեան համար շուած են դէմքեր գիշութեան եւ քաղաքական ասպարեզներու մեջ, երբեմն դառնալով մեծ ար ռաջնորդներ։

Այս գիրքին հեղինակը՝ Պարոն Երիզ Սէյյէր, Արաբ-հայկական պատմական փոխ-յարաբերութիւնները ներկայացնելով արաբ ընթերցող զանգուածներուն, կը հեռազնդէ մէկ նզատակ — մեր օրերուն աւելի եւս զօրացնել դարաւոր հիմքեր ունեցող Արաբ-հայկական բարեկամութիւնը։

Բարի երթ Էդիզ ԱԷյյերի այս գիրքին, որուն համար կրնանք միայն շնորհակալութեան Խօսքեր ունենալ։

հալէտ

բժիշկ՝ Թ. ԹՈՐԱՆԵԱՆ

# ALBUUSUU

UPUR MUSUM-BEUV UER



knhy ki-Ukjkm

To: www.al-mostafa.com